





## ڟڽٲڎ ٷ<u>ڂؠڿؙٚٙڴٷڿڒۥڿٛڿٙؿ</u>ٛ





#### إرشاد السائلين

#### على آل محسن

الناشر: باقيات

الوطبعة: وفا

الكُوية: ١٠٠٠ نسخت

الطبعة: الاولى

القطع: وزيرى

عدد الصفحات: ٤٢٢ صفحة

تاريخ الطبع: ٢٠١٠م ـ ١٤٣١هـ.ق

شابك: ۲-۸۲-۲۱ ۵-۰۰ ۲-۸۷۸







عنوان الناشر:ايران ـ قم ـ شارع معلم ـ رقم ٤٤ ـ تلفون:٧٧٤٣٩٠٠ مركز التوزيع : ايران-قم-مجمع الإمام المهدي (عج)-الطابق الأرضى رقم ۱۱٦،۱۱۷ ـ تلفون: ٧٨٣٣٦٢٤





#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وحبيب إله العالمين، نبيّنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وبعد:

فهذه مجموعة من المسائل التي وردت إليَّ من مرتادي شبكة هجر الثقافية المعروفة على شبكة الإنترنت، وقد رأيتُ أن أجمعها، وأرتِّبها، وأنقَّحها في كتاب، وأوسِّع بعض الإجابات؛ لتكون أسهل تناولاً، وأعم فائدة، سائلاً المولى القدير جلَّ شأنه أن ينفع بها إخواني المؤمنين، وأن يجعلها لي ذخراً وثواباً يوم القيامة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الفُرّ الميامين.

علي آل محسن

۱۸ ذي الحجة ۱٤۲۸هـ

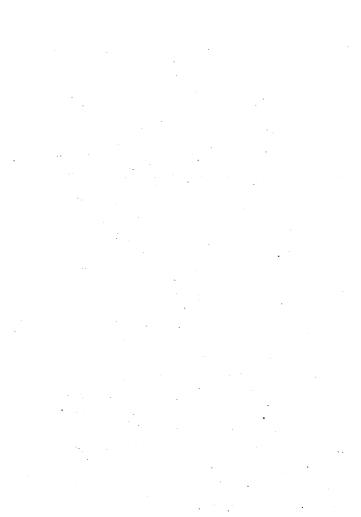

عقائد



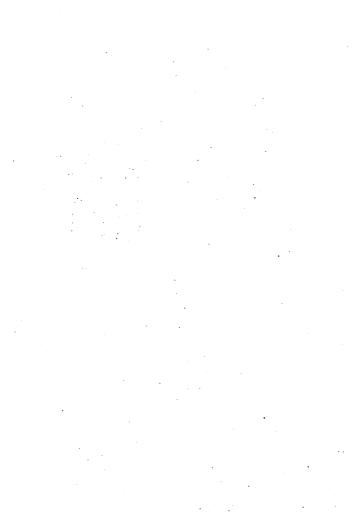

#### ما هو علم الكلام؟

#### سؤال: ما هو علم الكلام؟

الجواب: علم الكلام هو العلم المتكفل ببيان العقائد الدينية، سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة.

وإنها سُمي هذا العلم بعلم الكلام لأن من ضمن مباحثه كلام الله تعالى، وهو مبحث كثر فيه الجدال والنقض والإبرام بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة، فلهذا خُصَّ هذا العلم بهذا الاسم دون غيره، والله العالم.

### أهم الكتب التي تبيّن العقيدة الشيعية

سؤال: ما هي الكتب المهمة التي بيَّنت عقائد الشيعة الإمامية؟ الجواب: من الكتب التي تكفلت ببيان عقائد الشيعة الإمامية:

كتب الشيخ المفيد قدس الله نفسه، مثل كتاب (تصحيح الاعتقاد)، وكتاب (أوائل المقالات)، وكتاب (الفصول المختارة) وغيرها، وكذا جملة من كتب العلامة الحلي يُنْيُّ مثل: كتاب (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)، وكتاب (نهج الحق وكشف الصدق)، وغيرها. وكذا كتاب (شرح الباب الحادي عشر) للمقداد السيوري يَنْيُنُ.

ومن الكتب التي كُتبت في العصر الحاضر: كتاب (عقائد الإمامية) للشيخ محمد رضا المظفر مَيِّئُ، فإنه كتاب وافي ببيان عقيدة الشيعة، وسهل العبارة رغم صغر حجمه، وهناك كتب أخرى كثيرة غير ما ذكرت، ولكن ما ذكرته كافي لبيان عقائد الشيعة الإمامية.

### هل العقل كافٍ في معرفة الحقائق؟

سؤال: ما رأي جنابكم في التوغُّل في المطالب العقلية والفلسفية، وتحييد روايات أهل البيت ﷺ، بحجة أن العقل كاف في معرفة الحقيقة؟

الجواب: المطالب الفلسفية فيها الحق والباطل، وفيها الغث والسمين، وهي غير كافية للوصول إلى الحقائق أو العقائد الحقة، ولهذا زلَّ من زلَّ من الفلاسفة والمتكلِّمين قديماً وحديثاً.

ثم إن الفلاسفة أنفسهم مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، وخلافهم لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، ولو كانت العلوم الفلسفية كافية للوصول إلى الحق لاتفق الفلاسفة في آرائهم ومعتقداتهم.

وأما قولهم: "إن العقل كافي في معرفة الحقيقة"، فإن كان مرادهم بهذا القول هو أن العقل قادر على معرفة الحق، وتمييزه عن الباطل، فهذا صحيح لا ننكره، ولهذا أمر الله تعالى كافة المكلفين بأن يُعملوا عقولهم، فقال تعالى: ﴿كَنَالِكَ بُنِيُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْآئِدَتِ لَمَلَّكُمُ مَنَنَدَكُمُ وَلَا لَيْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

وأما إذا كان مرادهم بهذه المقولة هي أن العقل قادر على معرفة حقائق الأشياء، ولأجل ذلك لا يحتاج الخلائق إلى أنبياء وهداة؛ لأن الناس بعقولهم يعرفون ما يقرِّبهم إلى الله تعالى وما يبعدهم عنه، فهذا غير صحيح؛ لأن العقول عاجزة عن إدراك كثير من المصالح والمفاسد الواقعية، ولهذا احتاج الناس إلى هداة ومرشدين يبلغون عن الله تعالى ما لا يعرفون وما لا يدركون.

ومما قلناه يتَّضح أن مَن توغَّل في علم الفلسفة وترك علوم أهل البيت الله فقد جانب الصواب؛ لأنه حرم نفسه الخير كله، واستبدل الذي هو أدنى بالذى هو خير.

وقد قال لنا أحد أساتذتنا في قم المقدسة: إنه درس علم الفلسفة عشر سنين، وهو الآن نادم على أنه ضيَّع من عمره كل هذه السنين في هذا العلم الذي لا ينفع، وقال: لو أني صرفت كل هذه السنين في علوم آل محمد لكان خيراً لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### هل اقتبس الشيعة بعض معتقداتهم من المعتزلة؟

سؤال: يزعم بعضهم بأن الفكر الشيعي الإمامي مأخوذ من مدرسة المعتزلة فالاثنان يقولان بخلق القرآن واستحالة رؤية الله تعالى، وغير ذلك.

ما هو ردكم على ذلك؟ وما هي أبرز نقاط الاختلاف بين الفكر الإمامي والفكر المعتزلي؟

الجواب: أن وجود اتفاق بين مذهب أهل البيت الملي ومذهب الاعتزال في مسائل كثيرة من مسائل التوحيد وغيرها لا يعني أن مذهب أهل البيت قد استفاد من آراء المعتزلة، بل العكس هو الصحيح؛ لأن مذهب أهل البيت متقدِّم زماناً على مذهب المعتزلة، فإن أول من أسس مذهب الاعتزال هو واصل بن عطاء المتوفى سنة ١٣١ه، بينا مذهب أهل البيت الملي هو الإسلام نفسه، وهو متد من زمان رسول الله علي .

ثم إن واصل بن عطاء قد أخذ عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية (سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٦٥)، وكذلك أبو علي الجبائي، وأبو هاشم أخذ عن أبيه محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية أخذ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليها، وليس المختولة فيه الشيعة إنها أخذوه عن أئمة أهل البيت الميها، وليس العكس.

والاختلاف بين الإمامية والمعتزلة لا ينكر، وهو مذكور في الكتب الكلامية، وقد ناقش ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة السيّد المرتضى يُتِيُّ في

مسائل كثيرة يختلف فيها الشيعة والمعتزلة.

ومن المسائل التي اختلف فيها الشيعة والمعتزلة قول الشيعة إن صفات الله عين ذاته، وقول المعتزلة إن الصفات مغايرة للذات.

وقول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، أي أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، بينها قالت الإمامية: إن المؤمن لا ينسلخ عن الإيهان بفسقه.

وقالت المعتزلة بوجوب الإمامة على الخلق، وقالت الإمامية بوجوبها على الله عقلاً.

وذهبت المعتزلة إلى عدم اشتراط عصمة الإمام، بينها اشترطها علماء الإمامية في الإمام.

ثم إن المعتزلة قد اختلفوا في التفضيل، فذهب بعضهم إلى تفضيل أبي بكر وعمر على أمير المؤمنين ﷺ، بينها ذهب بعض آخر منهم إلى تفضيله ﷺ عليهها.

واختلفت الإمامية مع المعتزلة في الأئمة، فلم يقل المعتزلة بإمامة الاثني عشر من أئمة أهل البيت ﷺ .

وأما مسألة خلق القرآن، فإن المعتزلة قالوا بخلق القرآن، بينها قال الشيعة: إن القرآن مُحدَث، لا مخلوق، وبينهها فرق في المعنى، وإن اتفقا في نفي القدم عن القرآن الكريم، والله العالم.

#### علاقة الدولة الصفوية بالعقائد الشيعية

سؤال: كيف نرد على من يقول: إن الدولة الصفوية هي التي أدخلت المقائد الشيعة على الشيعة العرب؟

الجواب: أن هذا زعم كاذب غير صحيح، ولا دليل عليه، بل الأمر على العكس؛ فإن العرب هم الذين أدخلوا التشيع إلى إيران في زمان العلَّمة الحلي فقدًس الله نفسه، والدولة الصفوية وطَّدت التشيع في إيران، لا في البلاد العربية؛ لأن التشيع في بلاد العرب كان سابقاً على التشيع في إيران بقرون كثيرة.

وسواء أكانت الدولة الصفوية هي التي أدخلت العقائد الشيعية على العرب أم العكس فهذا لا يُعدّ طعناً في الشيعة العرب ما داموا متمسّكين بولاء أهل البيت المِيُنِ الذين أمرنا النبي ﷺ بالتمسّك بهم؛ لأن من تمسك بالحق بواسطة العرب أو العجم فلا غضاضة عليه في شيء.

والظاهر أن الباعث على إثارة أمثال هذه الأمور هو تحريك النعرات الجاهلية التي نبذها الإسلام ونهى عنها، جنّبنا الله وإياكم منها بمنّه وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### عقائد الشيعة في زمان أمير المؤمنين عليه

سؤال: هل عقائد الشيعة في زمان أمير المؤمنين عليه هي نفسها عقائد الشيعة اليوم؟

الجواب: نعم، فإن عقائد الشيعة هي نفسها العقيدة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها رسول الله ﷺ، وحفظها أثمة أهل البيت ﷺ، لم تتبدَّل ولم تتغيَّر، إلا أن بعض المسائل لم تكن مطروحة في الأزمنة المتقدِّمة، وطُرحت وبُيِّنت بعد ذلك في الأزمنة اللاحقة، ولعل بعض الشيعة الأوائل لم يكونوا يعلمون بها، كالقول بأن القرآن محدث غير قديم، وهي مسألة لا يضر الجهل بها؛ لأنها ليست من أسس المذهب، كها أن أكثر صحابة النبي ﷺ لم يكونوا يعرفون هذه المسألة، ولم يخوضوا فيها، والله العالم.

#### تحصن الأنناء ضد العقائد المنحرفة

سؤال: أبناؤنا وبناتنا يتلقّون في المدارس العقائد المنحرفة من قبيل التجسيم وغيره، وكذلك يتلقون الأحكام الفاسدة كالوضوء والصلاة بطريقة غالفة لطريقة أهل البيت المليلا ...

فمن جهة نحن لا نريدهم أن يعتقدوا بصحة هذه الأمور، ومن جهة أخرى نريدهم أن يتخطّوا هذه المرحلة ليحصلوا على الشهادة!

فكيف نحصن أبناءنا وبناتنا، خصوصاً الصغار في المراحل الابتدائية الأولى من التأثر بهذه الأمور؟

الجواب: مع كثرة الوسائل المضلَّلة في هذا العصر، وتنوّعها وجاذبيَّها، واستقطابها لكافة المستويات، وجميع شرائح المجتمع، سواء أكانت مرئية أم مقروءة أم مسموعة فإن الحاجة تكون ماسة لجعل تدابير مكثفة تقي أبناءنا وبناتنا من التأثر بتلك الوسائل المختلفة.

ويمكن لنا أن نحصِّن أبناءنا ضد العقائد المنحرفة والأحكام الشرعية غير الصحيحة من خلال عدة وسائل:

١ – الأسرة: وذلك بأن يكون في الأسرة من يتابع الأبناء بصورة دورية، فيقوم بتنبيه الأبناء وتحذيرهم من العقائد الباطلة والأحكام المغلوطة، وتوضيح المقدار الضروري من العقائد والأحكام الصحيحة لهم بالمقدار المتيسر ولو بالاستعانة بأهل العلم المتخصصين. ٢- التعليم الصيفي: بعقد دروس صيفية سريعة ومكتّفة لجميع المستويات، للبنين والبنات، وتكون هذه الدروس مشتملة على توضيح العقيدة والأحكام الشرعية الصحيحة، وبيان الانحرافات العقدية، وتصحيح الأحكام الشرعية التي تلقّاها الطلاب والطالبات في دراستهم خلال العام؛ لتلافي إهمال الأمرة في هذا الجانب.

٣- المساجد والحسينيات: بِحَث الأبناء صغاراً وكباراً على ارتياد المساجد والحسينيات بصورة مستمرة، وحث الخطباء والعلماء على التركيز في المناسبات الدينية على تصحيح العقائد وبيان الأحكام التي هي محل الابتلاء، والعمل على تهيئة حلقات دراسية لكافة المستويات في المساجد والحسينيات خلال العام تتناول هذه المسائل.

٤- الكتيبات المبسطة: بأن تُكتب كتيبات تشرح العقائد والأحكام الصحيحة، وتكون مبسَّطة ومناسبة لأفهام الطلاب من المراحل الأولى إلى المراحل الثانوية والجامعية، وتكون مختصرة ومركزة وشيَّقة، ومكتوبة بطريقة عصرية جذابة.

٥- المسابقات الثقافية: بأن تقام المسابقات الثقافية الهادفة إما على شكل أسئلة يراد الإجابة عليها، أو يكون موضوع المسابقة كتابة مقالة أو كتيب في موضوع معين بحسب مستوى الطلاب، وجعل جوائز مشجعة للطلاب والطالبات، والتركيز في هذه المسابقات على طرح الأسئلة الهادفة التي تكون الغاية منها إيصال العقيدة الصحيحة والحكم الشرعي الصحيح لأكبر عدد من الطلاب والطالبات.

٦- الأشرطة المسموعة والمرئية: على أن تكون الأشرطة الصوتية والأفلام مبسَّطة ومبيِّنة للعقائد والأحكام الصحيحة بصورة شيِّقة وجذابة، ولا تكون طويلة ومملة.

نسأل الله تعالى أن يوفق المخلصين لخدمة أبناء الطائفة المحقة في كل

| 19 | تحصين الأبناء ضد العقائد المنحرفة |
|----|-----------------------------------|
|    | مكان، إنه على كل شيء قدير .       |
|    | والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |

## طلب تأليف كتاب في العقيدة يعتمد الأدلة العقلية والنقلية معاً

سؤال: أكثر كتب العقائد وأصول الدين تتطرق بشكل كبير للاستدلالات العقلية، ولا تتوسَّع كثيراً في الأدلة النقلية فهل هناك محاولة لتأليف كتاب في هذا المجال يعتمد على الاستدلال العقلي والنقلي معاً؟

الجواب: أكثر كتب العقائد بحسب اطلاعي تعتمد على الاستدلالات العقلية والنقلية معاً، ولا تقتصر على الاحتجاج بالأدلة العقلية فقط، ولعل عدم توسّع العلماء في الاحتجاج بالأدلة النقلية يرجع إلى أن أصول العقائد إنها يُستدل عليها في الأساس بالعقل لا بالنقل، والنقل قد لا يكون دليلاً صحيحاً في إثبات بعض العقائد، كإثبات وجود الله تعالى، وإثبات نُبوّة نبيّنا ﷺ، وذلك لأن النقل لا تثبت حجّيته إلا بعد ثبوت وجود الله تعالى وثبوت نبوة النبي ﷺ، فكيف يكون دليلاً صحيحاً عليها؟ فإن هذا دور واضح.

وكل من تأمَّل الأدلة النقلية المروية في كتبنا يجد أنها في الحقيقة أدلة عقلية، مثل كثير من استدلالات أئمة أهل البيت البيُّل على مخالفيهم من أهل الملل والمذاهب الأخرى، وهو أمر لا يخفى على من سبر رواياتهم البيُّلِ واطَّلع عليها، والله العالم.

# التوحيد والصفات

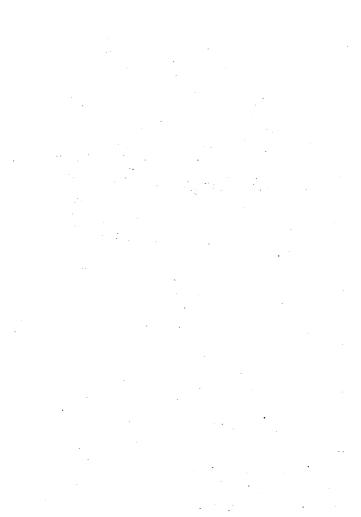

#### أين الله تعالى؟

#### سؤال: أين الله تعالى؟

الجواب: الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، ولا يفتقر إلى مكان، ولنا أن نستدل على ذلك بعدة أدلة:

 ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يحتاج إلى مكان؛ لأن الذي يحتاج إلى المكان هو الجسم؛ لأنه هو ما يشغل حيِّزاً من الفراغ، والله تعالى ليس كذلك.

٢- أن المكان مخلوق من خلق الله تعالى، فكان الله تعالى و لا مكان، فهو
 الآن على ما كان.

٣- أن الله تعالى لو كان في مكان لكان في جهة، ولكان محتاجاً إلى ذلك
 المكان وإلى تلك الجهة، والاحتياج علامة الإمكان والحدوث، والله تعالى ليس
 بممكن ولا محدث.

وبهذا يتضح بطلان قول من ذهب إلى أن الله تعالى في السياء أو فوق السهاوات، أو أنه تعالى فوق العرش، أو في جنة عدن، أو غير ذلك؛ لأن كل هذه الأقوال تستلزم وصف الله تعالى بالجسمية والاحتياج، والله منزَّ عنها.

وما ورد في القرآن الكريم مما يوهم أن الله تعالى في السياء كقوله تعالى: ﴿ مَأْيِنَهُمْ مَن فِي اَلسَّمَآهِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِمِ تَمُورُ ﴾ (الملك: ١٦)، فهو مؤوَّل على أن المراد: أأمنتم إله مَن في السهاء، أو أأمنتم الملائكة الموكلين بإنزال العذاب من السهاء، أو ما شاكل ذلك.

ويؤول ﴿وَرَافِعُكَ إِلَنَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِئُكَ إِلَى ﴾ (آل عمران: ٥٥)، برافعك إلى سهائى، أو رافعك إلى كرامتى.

ويؤول: ﴿ مِن فَرْقِهِمْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَرْقِهِمْ ﴾ (النحل: ٥٠)، بأن المراد: يخافون عذاب ربهم من فوقهم، ف ﴿ مِن فَرْقَهِمْ ﴾ صفة للعذاب، لا لله تعالى. أو يراد بالفوقية في الآية بيان كهال سلطنة الله تعالى وقدرته وقهره، كها قال فرعون: ﴿ وَإِنّا فَوْقَهُمْ تَنْهُرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٢٧).

ورفع اليدين حال الدعاء إلى السهاء لا يعني أن الله تعالى في السهاء، لأنا أُمرنا بالتوجّه في الدعاء إلى السهاء كها أمرنا بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة، فكها أن التوجّه في الصلاة لا يعني أن الله تعالى مستقر في الكعبة، فكذلك التوجّه إلى السهاء في الدعاء لا يعني أن الله سبحانه مستقر في السهاء.

> وفي هذا المبحث كلام طويل لا يسع المقام بيانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## معنى عبارات توهم التجسيم وردت في زيارة أمير المؤمنين علا

سؤال: نرجو التكرم بشرح بعض الفقرات الواردة في الزيارة المروية عن الإمام الصادق عليه الله المؤمنين عليه وهي الزيارة المخصوصة الثانية بحسب تصنيف المحدِّث القمي وَيُنُّ في مفاتيح الجنان، وقد رواها عن الشّهيد، والمفيد، والسّيد ابن طاووس، والفقرات هي:

١) السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ الله النَّاظِرَةَ.

٢) وَيَدَهُ الْباسِطَةَ.

٣) وَلِسانَهُ المَعَبِّرَ عَنْهُ فِي بَرِيَّتِهِ أَجْمَعِينَ.

٤) السَّلامُ عَلَى اسْمِ اللهِ الرَّضِيِّ.

٥) وَوَجْهِهِ الْمُضِيءِ.

٦) وَجَنْبِهِ الْقَوِيِّ.

الجواب: لا ريب في أن ألفاظ هذه الصفات لا يمكن حملها على معانيها الحقيقية؛ لأن ذلك يستلزم التشبيه والنجسيم اللذين أطبق المسلمون كافة على نفيها عن الله تعالى، وإنها هي محمولة على الاستعارة.

والمراد بعين الله الناظرة هو أن الإمام عليه هو شاهدٌ لله على خلقه تعالى؛ وذلك لأن الشاهد لا يكون شاهداً إلا إذا رأى الواقعة التي يشهد عليها بعينيه، وتحقَّقَ من تفاصيل مجريات الحادثة من دون أي شك، فاستعير لفظ العين الناظرة للشاهد.

والمراد بيده الباسطة هو أن الإمام على هو نعمة الله تعالى على خلقه؛ لأن من معاني اليد النعمة، ويرشد إلى ما قلناه قوله تعالى بعد يوم الغدير: ﴿الْيُوْمَ اَكْمُلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَمَ وِينَا ﴾ (المائدة: ٣). فإتمام النعمة إنها كان بولايتهم للجيني .

ووصف اليد بأنها باسطة للدلالة على كثرة عطائها، كها قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱلدِّبِمِ وَلُونُوا ۚ بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاةً ﴾ (المائدة: 18).

ومنه يتبين أن الله سبحانه وتعالى بسط نعمته بإمام العصر على كل أحد، فإن وجوده الشريف تنتفع منه كل الخلائق، كما ينتفع الناس بالشمس وإن غطاها السحاب، وقد ورد في أحاديث أئمة أهل البيت الميلا أنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، وماجت بهم كما تموج السفينة برُكَّابها.

ومعنى أن الإمام لسان الله المعبّر عنه في بريَّته هو أن الإمام ﷺ هو الناطق عن الله تعالى بأحكامه، والمبيّن شرائع دينه، وبها أن اللسان آلة التعبير عبّر إمامنا الصادق الله عن أمير المؤمنين لله أنه لسان الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْمَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ (الشعراء: ٨٤)، فإن المراد باللسان هنا هو الدُّكُر الحسن؛ وذلك لأن الدُّكُر الحسن لا يتحقق إلا باللسان.

والمراد بقوله ﷺ: (السَّلامُ عَلَى اسْمِ اللهِ الرَّضِيِّ) هو أنهم ﷺ يدلّون على الله ويرشدون إليه، فكما أن الاسم يرشد َ إلى المسمَّى ويدل عليه، كذلك هم ﷺ:

أو أن المراد أن بهم تتجلى أسهاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله رحيم، ومن رحمتهم تُعرف رحمة الله تعالى؛ لأنهم بلغوا في الرحمة البشرية أقصاها، وهم علهاء، ومن علمهم يتجلى علم الله تعالى؛ لأنهم بلغوا في العلم غايته، وهم حكهاء، ومن حكمتهم تتجلى حكمة الله تعالى؛ لأنهم بلغوا في الحكمة مداها، فهم بالنتيجة مظاهر أسهاء الله، ومُظهرون لها، ومُبيئون لمعانيها.

ومعنى أن الإمام ﷺ هو وجه الله المضيء، هو أنه ﷺ به يُتوجَّه إلى الله تعالى وإلى دينه ومعرفته، فكما أن من قصد شخصاً جاءه من قِبَل وجهه لا من جهة قفاه، فكذلك من قصد الله تعالى جاءه من قِبَل أهل البيت ﷺ، ولهذا ورد في الزيارة الجامعة قوله ﷺ: "من أراد الله بدأ بكم، ومن وحَّده قَبِلَ عنكم، ومن قصده توجَّه إليكم».

وإنها وصف وجه الله بأنه مضيء، من الإضاءة المعنوية، وهي الهداية، فهم الهادون المهديّون، كها قال تعالى: ﴿إِنَّمَا آنَتُ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد: ٧)، ولهذا نجا من تمسك بهم، وهلك من تركهم وخالفهم.

وأما وصف الإمام ﷺ بأنه جنب الله القوي، فجنب الله هو طاعته سبحانه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَن تَقُولُ نَقُسُ بَحَتْرَنَى عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ الله وَإِن كُنتُ لِمِنَ السَّنجِرِينَ ﴾ (الزمر: ٥٦)، أي على ما فرَّطت في طاعة الله تعالى، وامتثال أوامره، والانزجار عن نواهيه.

فالإمام عليُّكِ هو الذي تتحقق به طاعة الله، ويحصل بسببه امتثال أوامر الله

ونواهيه؛ لأنها منه تؤخذ، وعنه تُنقل.

أو أن المراد بجنب الله تعالى هو قُرُبه، فالإمام على هو الذي يقرِّب العبد إلى طاعة الله ويبعِّده عن معصيته، ولهذا كان الإمام على أُلطفاً إلهياً، فكما أن القرب الحسي يكون بالجنب، فكذلك القرب إلى الله تعالى يكون باتباع الإمام على والأخذ منه، والله العالم.

#### شرح قاعدة اللطف

سؤال: أرجو أن تمنوا علينا مشكورين بشرح (قاعدة اللطف) التي يستدل بها علماؤنا على الإمامة، وهل هناك أدلة أو شواهد عليها من القرآن والسنة؟

الجواب: لقد وردت آیات کثیرة فی کتاب الله العزیز تصف الله سبحانه و تعالى بأنه لطیف، أو أنه لطیف بعباده، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَیِرٌ ﴾ (الحج: ٣٣)، وقوله جلَّ شأنه: ﴿إِنَّهُ لَطِیفٌ بِمِیادِه، یَرْزُقُ مَن یَسَاتٌ وَهُو اَلْقَرِیُ الْمَنْ فَی اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلُهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلِيْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلِهُ اللْهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ الْمُلْلَمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْلَمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ الِ

واللطف له عدة معان، منها: ما يُقرِّب العبد إلى الطاعة، ويبعده عن المعصية. فمعنى أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده، أي أنه يفعل ما يقرِّبهم إلى طاعته، ويبعدهم عن معصيته.

وقاعدة اللطف تقتضي وجوب بعث الرسل ونصب أئمة الهدى للناس؛ لأن بعث الرسل ونصب الأئمة يقرِّب الناس إلى طاعة الله، ويبعدهم عن معصيته من غير شك، ولا تقتضي هذه القاعدة أزيد من ذلك، كإحياء الموتى لإخبار الناس بها آلوا إليه بعد موتهم، وكإنزال العقوبة على العصاة والكفرة عاجلاً في الدنيا؛ لأن ذلك يستلزم الإلجاء المنافي للاختيار المشروط في التكاليف الشرعية.

واللطف بهذا المعنى واجب على الله تعالى عقلاً؛ لأن تركه من قبل المولى

سبحانه وتعالى نقض لغرضه من خلق الخلق، ونقض الغرض قبيح؛ وذلك لأن من صنع طعاماً مثلاً، وأراد من إخوانه المؤمنين أن يأكلوا من طعامه، وعلم أن أكلهم من طعامه لا يتحقق إلا بأمر يصنعه، كدعوتهم إلى منزله، فإذا لم يدعهم فإنه قد نقض غرضه من إعداد طعامه، والعقلاء يذمّونه أو يلومونه على ذلك.

والله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق، وأراد لهم السعادة الدنيوية والأخروية، وعلم أن سعادتهم في الدارين لا تتحقق إلا ببعث الرسل ونصب أثمة الهدى، فإذا لم يبعث فيهم رسلاً، ولم ينصب فيهم أثمة، فإنه ينقض غرضه من خلق الخلق.

ونقض الغرض قبيح عقلاً؛ فإن العقلاء كها قلنا يذمّون فاعله ويوبِّخونه عليه، والقبيح لا يصدر من المولى الحكيم جلَّ وعلا.

وقد دلَّت الآيات القرآنية على أن الله سبحانه وتعالى لا يترك الخلق من غير مرشد ناصح لهم، يهديهم ويرشدهم إلى سواء السبيل.

قال تعالى: ﴿ إِنْمَا آلَتَ شُذِرِّ وَلِكُلِ فَوْمِ هَادٍ ﴾ (الرعد: ٧)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِينِ حَقَى بَعَتَ رَسُولُ ﴾ (الإسراء: ١٥)، وقال جلَّ شأنه: ﴿ يَعَمَّمْ مَلَا اللّهِ وَالْإِنِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولُ مِنكُمْ يَقَشُونَ عَلَيْكُمْ مَالِيقِي وَشُدِرُونِكُمْ لِفَاتَة يَوْمِكُمْ هَلَا أَلَا يَعْمَ مَلَا أَلَا يَعْمَ مَلَا أَلَا يَعْمَ مَلَا أَلَا عَلَى مَسْدِنَا فَلَا يَعْمَ مَلَا أَلَا عَلَى مَسْدُوا عَلَى أَنْفُهُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَسْدُوا عَلَى أَنْفُهُمْ وَاللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَلْكُومُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَا اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

وقد جاءت أحاديث مستفيضة تدل على ذلك أيضاً.

منها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه قال: الحجة قبل الخلق،

شرح قاعدة اللطف ......

ومع الخلق، وبعد الخلق. (الكافي ١/ ١٧٧).

وفي معتبرة الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت. (الكافي ١/ ١٧٨).

وفي صحيحة أبي بصير: عن أحدهما اللِّيكا، قال: إن الله لم يدّع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يُعرف الحق من الباطل. (الكافي ١٧٨/١).

والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها ذكرناه كفاية.

## قاعدة اللطف عند المحقق الخوئي مَيْنِّعُ

سؤال: ناقش السيد الخوئي وَيَّئُ في مصباح الأصول في بحث مدرك حجية الإجماع المحصل.. قاعدة اللطف، وقال: إن هذه القاعدة ليست تامة في نفسها. وعل الشاهد من كلامه الشريف ما يلي:

أولاً: عدم تمامية القاعدة في نفسها؛ إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده. انتهى المقصود من كلامه أعلى الله مقامه.

السؤال: هل السيد وَيَنِ يتحدث عن نفس القاعدة التي تفضلتم بشرحها، أم هي قاعدة أخرى؟

نرجو التوضيح، ولكم خالص الشكر.

الجواب: قاعدة اللطف هذه مغايرة لقاعدة اللطف التي يُستدل بها على وجوب نصب الحجة في كل عصر، وهذه القاعدة ابتكرها الشيخ الطوسي يَتُونُّ، واستدل بها على حجية الإجماع، بتقريب أن فقهاء الإمامية إذا أجمعوا في عصر من العصور على مسألة من المسائل الفقهية، فإن مقتضى اللطف الإلمي هو وجوب إظهار الإمام المعصوم عليه الحلاف بين علماء الإمامية إذا لم تكن المسألة التي أجمعوا عليها صحيحة، ومع عدم إظهاره الخلاف، فإنه يُستكشف منه أن الحكم صحيح، وبه يُتوصَّل إلى صحة الحكم المجمّع عليه وإن لم يكن له مستند آخر صحيح.

وهذه القاعدة غير تامة في نفسها؛ إذ لا يجب على الإمام الله أن يُظهر الخلاف في كل مسألة فقهية اتفق عليها فقهاء الشيعة الإمامية في عصر من العصور؛ وذلك لأنه لا يتنافى مع قاعدة اللطف بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً وقوع كل علماء الطائفة في عصر من العصور في خطأ في مسألة فقهية ربها تكون قليلة البلوى، ولا يترتب على ذلك نقض الغرض، أو وقوع كل طوائف الأمة في الضلال. وإذا أظهر الخلاف من هو غير معروف عندهم فإنه لا أثر لخلاف حينئذ لم يُعرف بالعلم فضلاً عن معرفته بالإمامة، والله العالم.

## هل الإرادة والمشيئة من صفات الفعل أو صفات الذات؟

سؤال: ما رأيكم بالإرادة والمشيئة؟ هل هما ذاتيتان أم فعليتان مع الدليل إن وجد؟

الجواب: الإرادة والمشيئة من صفات الفعل لا من صفات الذات؛ وذلك لأن صفات الذات لا يصح سلبها عن الله تعالى، بخلاف صفات الفعل فيصح سلبها ببعض الاعتبارات.

مثلاً: من صفات الذات: العلم، والقدرة، والحياة، وهذه الصفات لا يصح سلبها عن الله تعالى بأي اعتبار، فلا يصح أن نقول: «عَلِمَ الله هذا، ولم يعلم ذاك» كها لا يصح أن نقول: «إن الله قادر على هذا، وليس بقادر على ذاك، وأن الله حيٍّ في هذا العصر، وليس بحيٍّ في ذاك العصر».

وأما صفات الفعل فيصح سلبها عن الله تعالى ببعض الاعتبارات، مثل: الحالقية، والرازقية، فيصح أن نقول: «خلق الله زيداً، ولم يخلق له ابناً». ونقول: «خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ولم يخلقه ناقصاً». ونقول: «رزق الله زيداً رزقاً واسعاً، ولم يرزق عمراً رزقاً واسعاً».

وهكذا الحال في الإرادة والمشيئة، فإنهما يجوز سلبهما عن الله تعالى ببعض الاعتبارات، فنقول: «أراد الله منا الإيهان والطاعة، ولم يرد منا الكفر والمعصية»،

ونقول: «شاء الله أن يُقتل زيد، ولم يشأ أن يُقتل عمرو».

والقول بأن الإرادة والمشيئة من صفات الفعل هو قول شيخنا المفيد أعلى الله مقامه، وقول مشهور قدماء علماء الإمامية.

قال شيخنا المفيد على الله تعالى مريد من جهة السمع والاتباع والتسليم على حسب ما جاء في القرآن ولا أوجب ذلك من جهة العقول. وأقول: إن إرادة الله تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله، وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال، وبهذا جاءت الآثار عن أثمة الهدى من آل محمد على وهو مذهب سائر الإمامية إلا من شدَّ منها عن قرب وفارق ما كان عليه الأسلاف، وإليه يذهب جمهور البغداديين من المعتزلة وأبو القاسم البلخي خاصة وجماعة من المرجنة، ويخالف فيه من المعتزلة البصريون ويوافقهم على الحلاف فيه المشبهة وأصحاب الصفات. (أوائل المقالات: ٥٥).

ومن تلك الأخبار المشار إليها ما روي عن أبي عبد الله عليه قال: قلت له: لم يزل الله مريداً؟ فقال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، بل لم يزل عالماً قادراً ثم أراد. (الكافي ١٩٩/).

وعن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: علم الله ومشيئته هما غتلفان أم متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله، فقولك: "إن شاء الله» دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كها شاء، وعلم الله سابق للمشية. (كتاب التوحيد: ١٤٦).

وعن صفوان بن يحيى، قال: قلت لأبي الحسن المسلم: أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق، قال: فقال: الإرادة من المخلوق الضمير، وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله عزَّ وجل فإرادته إحداثه لا غير ذلك؛ لأنه لا يروي ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه، وهي من صفات الخلق، فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك، يقول له: (كن) فيكون، بلا لفظ، ولا نطق بلسان،

| ٣٦ إرشاد السائليز                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| ولا همَّة، ولا تفكُّر، ولا كيف لذلك كها أنه بلا كيف. (الكافي ١/ ١٠٩).  |
| وعن أبي عبد الله لطُّئِلاً قال: المشيئة مُحدّثة. (المصدر السابق ١١٠٠). |
| قلت: لو كانت المشيئة من صفات الذات لما كانت محدثة؛ لأن صفاته           |
| سبحانه عين ذاته، وذاته ليست محدثة، فصفاته الذاتية كذلك. والله العالم.  |

## الفرق بين مكرالله ومكرالعباد

سؤال: قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ﴿وَيَعَكُّرُونَ وَيَعَكُّرُاللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ (سورة الأنفال: ٣٠).

### ما هو الفرق بين مكر الله ومكر العباد؟

الجواب: لا شك أن ما يقع من الله سبحانه وتعالى ليس مكراً حقيقة، ولكن أُطلق عليه مكراً ليشاكل اللفظ السابق، فيخف على اللسان، وهذا ما يسمّى في علم البلاغة بالمشاكلة، والمراد بمكر الله تعالى هو جزاؤه وعقوبته لهم على مكرهم، فعبَّر بالمكر وأراد العقوبة والجزاء، ومثل هذا كثير في كتاب الله العزيز مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَزَرُ أُسَيِّتُهُ مِسَيِّةٌ مِنْ المَّهُ ﴿ (الشورى: ٤٠)، وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا لَهُوااللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا إِنَّا مَمَّكُمْ إِنَّمَا مَنْ مُسَتَهْزِ وُونَ ﴿ (البقرة: ١٤٥٥)، وقوله عَنْ مُسْتَهْزِ وُونَ ﴿ (البقرة: ١٤٥٥)، والله وقوله عَنْ مُسْتَهْزِ وُونَ ﴿ (البقرة: ١٤٥٥). وقوله عَنْ سُأنه: ﴿ إِنَّ المُمْتَوْفِينَ فِي خُلَيْكُونُهُمْ ﴾ (البقرة: ١٤٥). ١٥).

والفرق بين مكر الله تعالى ومكر العباد أن مكر الله تعالى حق وعدل

| . إرشاد السائلين | <br>٣٨ |
|------------------|--------|

وصواب؛ لأنه إنزال العقوبة العادلة على من يستحقّها، وأما مكر العباد فهو ظلم وباطل وإثم، والله العالم.

## مراتب الإيمان

#### سؤال: ما هي مراتب الإيمان؟

الجواب: الإيهان له مراتب كثيرة، وقد دلَّت الأدلة الصحيحة على أن الإيهان يزيد وينقص، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنناً وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الأنفال: ٢).

وأعلى مراتب الإيهان هو إيهان الأنبياء والأوصياء ﷺ، وأدنى مراتبه هو الإيهان الذي بعده الكفر، وما بينهما أفراد كثيرة غير متناهية.

والإيهان يزداد بالعلم والعمل، وينقص بالجهل والمعاصي، فإذا ازداد المؤمن علماً وعملاً تدرج في مراتب الإيهان إلى أن يصل إلى مراتب الأولياء، وإذا عمل المعاصي انحدر حتى يُسلب الإيهان منه.

وقد ذكر العلامة السيَّد محمد حسين الطباطبائي يَثَيُّ في تفسير الميزان أن أول مراتب الإيهان هو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالاً، ويلزمه العمل في غالب الفروع.

والمرتبة الثانية: الاعتقاد التفصيلي بالحقائق الدينية.

والمرتبة الثالثة: تلي المرتبة الثانية، ومن لوازمها الأخلاق الفاضلة من الرضا والتسليم، والصبر في الله، وتمام الزهد والورع، والحب والبغض في الله.

٠٤ ...... إرشاد السائلين

المرتبة الرابعة: يكون فيها المؤمن على يقين من أنه لا استقلال لشيء دون الله، ولا تأثير لسبب إلا بإذن الله، حتى لا يجزن على مكروه وقع به، ولا يخاف محذوراً محتملاً. (تفسير الميزان ١/ ٣٠٤).

# لاذا جُعل العدل أصلاً من أصول الدين؟

سؤال: لماذا اعتبر العدل، من بين سائر صفات الله، أصلاً من أصول الدّين؟ فإن الله «عالم»، و «واعادل»، و «حكيم»، و «رحيم»، و «رحيم»، و «أزلي»، و «أبدي»، و «خالق»، و «رزاق»، فلهاذا جعلوا «العدالله» من دون سائر صفات الله لتكون أحد أصول الدين الخمسة؟

الجواب: العدل \_ كها عرَّفه السيّد عبد الله شبر يَّتَتُكُّ \_ هو اعتقاد أنه تعالى عادل في مخلوقاته، غير ظالم لهم، لا يفعل قبيحاً، ولا يخلّ بواجب، ولا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه وابتلائه، يثيب المطيعين، وله أن يعاقب العاصين، ولا يكلِّف الخلق ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون، ولا يقابل مستحق الأجر والثواب بأليم العذاب والعقاب. (حق اليقين: ١٩٩).

وجُعل (العدل) أصلاً مستقلاً في أصول الدين من دون باقي صفات الله تعالى لأمرين:

الأمر الأول: وقوع النزاع بين أتباع الطوائف الإسلامية في مسائل مختلفة ترتبط بهذه الصفة، مثل مسألة الجبر والتفويض، ومسألة اختيار العبد، ومسألة القضاء والقدر، ومسألة استحالة فعل الله للقبيح، واستحالة إرادته سبحانه له، ومسألة التحسين والتقبيح العقلين، وغيرها من المسائل الأخرى.

فلما وقع النزاع في كل هذه المسائل المرتبطة بالعدل جعلوا العدل أصلاً برأسه؛ ليشبعوها بحثاً في أصل مستقل، بدلاً من أن تكون مسائله متفرّقة بين ٤٢ ...... إرشاد السائلين

مسائل أصل التوحيد.

والأمر الثاني: كثرة مباحثه وتعدّد مسائله وتشعّبها، فإن المسائل المرتبطة به كثيرة، وقد ذكرنا بعضاً منها، بخلاف باقي صفات الله سبحانه فليست كذلك.

قال ابن مخدوم الحسيني مُؤَيِّنَ ولا يَخفى عليك أنه [أي العدل] في الحقيقة من الصفات السلبية، وكان الأظهر إدراجه فيها، إلا أنه قد جرت العادة بإفراده عنها في البحث؛ لكثرة مباحثه، وعظم شأنه، حتى إن المعتزلة سمّوا أنفسهم: أصحاب العدل والتوحيد؛ ولأن حاصله أن الله تعالى يفعل الواجب، ولا يفعل القبيح، فهو راجع إلى الأفعال الثبوتية والسلبية، وهي غير الصفات الثبوتية والسلبية المذكورة، ويؤيده أن صاحب التجريد عنون الفصل السابق بإثبات الصانع وصفاته، وهذا الفصل: بأفعاله تعالى. (مفتاح الباب: ٢٥١).

وقال السيد عبدا لله شبر ﷺ: العدل به يتم التوحيد، وتتوقف عليه سائر الأصول من النبوة والإمامة والمعاد، وهو وإن كان داخلاً في جملة صفاته تعالى وقد تقدم الكلام فيه مبرهناً في جملة الصفات؛ لأن معنى قولنا: عادل أنه حكيم ليس بظالم، فهو إما من الصفات الكهالية، أو الجلالية، ولكنه أفرد لكثرة متعلقاته وأصوله، ليسهل فهمه، وقد قال أمير المؤمنين ﷺ: التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. (حق اليقين: ١١٩).

والعدل فيه مباحث كثيرة ليس هذا موضع بيانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# هل وجود العاهات في بعض الناس يتنافى مع عدل الله تعالى؟

سؤال: من صفات الله سبحانه: العدل، ولكن قد تُطرح شبهة حول تفاوت الناس في الخلقة، من حيث وجود الشخص الجميل والآخر القبيح، فهل من العدل أن يُخلق الإنسانُ قبيحاً أو أعمى أو مجنوناً، أليس هذا منافياً للعدل؟

الجواب: التفاوت بين أفراد البشر في جمال الخلقة وقبحها يرجع في أغلب الأحيان إلى عوامل وراثية، فإن العوامل الوراثية لها أكبر الأثر في اكتساب الأبناء للخصائص الوراثية للآباء، سواء منها الجسمية أم النفسية أم العقلية، وهذا أمر معلوم لا يخفى عليكم.

كما أن آثام الإنسان ومعاصيه قد تؤثّر سلباً في نسله وذرّيته كما ورد ذلك في بعض الأخبار.

منها: ما رواه الكليني ﷺ بسنده عن الرضا ﷺ قال: أوحى الله عزَّ وجل إلى نبي من الأنبياء: إذا أُطعتُ رضيتُ، وإذا رضيتُ باركتُ، وليس لبركتي نهاية، وإذا عُصيتُ غضبتُ، وإذا غضبتُ لعنتُ، ولعنتي تبلغ السابع من الورى. (الكافي ٢/ ٢٧٥).

قال المجلسي ﷺ: في الصّحاح والقاموس: الوراء ولد الولد، ويُستشكل بأنه أي تقصير لأولاد الأولاد، حتى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن السابع؟ فمنهم من حمله على أنه قد يبلغهم، وهو إذا رضوا بفعل آبائهم، كما ورد أن القائم على يقتل أولاد قتلة الحسين على لله لرضاهم بفعل آبائهم. وأقول: يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيوية، كالفقر، والفاقة، والبلايا، والأمراض، والمجلس، والمظلومية، كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة، وذلك عقوبة لآبائهم، فإن الناس يرتدعون عن الظلم بذلك؛ لحبّهم لأولادهم، ويعوض الله الأولاد في الآخرة كما قال تعالى: ﴿ وَلَيَحْشَ الدِّيْنِ كَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِ مُرْزِيَّةُ وَسَمَّنَا عَالَى أَبُهِ مَنْ مَا العدلية، بناء على أنه يمكن وصل يضمنها غافر أن هذا الأمور مصالح للأولاد أيضاً؛ فإن أولاد المترفين بالنعم إلا كانوا مثل آبائهم يصير ذلك سبباً لبغيهم وطغيانهم أكثر من غيرهم. (بحار الأنوار ٧٧) ٣٤١).

قلت: قد دلت الأبحاث الطبية على أن كثيراً من التشوّهات الحلّقية في الجنين، وكذا العاهات المستديمة فيه، قد تكون ناشئة من تناول الأمهات بعض العقاقير أو الأدوية أو بعض العلاجات التي تسبّب ذلك، وهذه أسباب طبيعية جناها الآباء على الأبناء، وليست من فعل الله تعالى.

وأما المواهب الإلهية التي يهبها الله سبحانه لبعض خلقه دون بعض، كشدة الذكاء وجمال الخلقة وما شابه ذلك فلا شك في أن لها أسباب طبيعية لا نعلمها.

ثم إن الله تعالى كثيراً ما يعوِّض من فقَدَ حاسة بقوة في بعض حواسًه الأخرى، وقد يعوِّضه بنعمة أخرى كالصحة أو الأمان أو المال أو غيرها، والشواهد على ذلك كثيرة جدًّا، والله العالم.

# هل الزلازل والبراكين علامة على غضب الله تعالى؟

سؤال: حينها تقع زلازل وبراكبن، فتصيب ببلائها غير المسلمين، نقول: "إنه غضب من الله تعالى عليهم وعقوبة لهم"، ولكن حينها تحدث مثل هذه الكوارث للمسلمين نقول: "إنه ابتلاء لهم، وتكفير عن سيئاتهم"، فهل هذا صحيح؟

الجواب: أن الكوارث الساوية والأرضية كالزلازل، والبراكين، والأعاصير، والقحط، والمجاعات، والأوبئة، وما شاكلها، إذا أصابت الكفار أو العصاة من المسلمين فهي غضب من الله تعالى، وعقوبة لأولئك العصاة على سوء أعمالهم وكثرة معاصيهم، وإذا أصابت تلك الكوارث المؤمنين المتقين فهي بلاء لهم؛ للتكفير عن سيئاتهم، أو لرفع درجاتهم.

وأما إذا أصابت تلك الكوارث غير المكلفين، كالأطفال والمجانين، والحيوانات الأعجمية، فمن الواضح أن وصول ضررها إليهم ليس عقوبة لهم؛ لأنهم غير مكلفين، فلا تصح عقوبتهم على ما صدر منهم، ولا سيها أن بعضهم لعله لم يصدر منه أي مخالفة لصغر سِنّه، كالأطفال الرُّضَّع.

وإصابة هؤلاء بالكوارث يرجع إلى أن الأطفال والمجانين والبهائم لما كانوا في مكان واحد مع المكلفين العصاة، فإن ضرر الكوارث قد لحقهم، وهذا أمر طبيعي، فإن البريء ربها يصيبه الضرر إذا كان في مكان وقعت فيه كارثة بأسباب طبيعية أو غيرها، كها قال سبحانه: ﴿ وَاَتَّقُواْ فِتْمَنَّةً لَا نَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَكُةٌ وَاَعْلَمُواْ أَبَ ٱللّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (الأنفال: ٢٥).

وقد يقال: إن الكوارث الطبيعية ما هي إلا مسبَّبات عن آثام الخلائق ومعاصيهم، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتْ أَيْنِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بِتَضَلَّالَيْكِي عَبِلُوا لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ ﴾ (الروم: ٤١). فحال الكوارث الطبيعية حال الحوادث المفتعلة كالحرائق ونحوها، فإن المنسبِّ فيها هم الخلق، غاية ما في الأمر أن الحوادث المفتعلة فاعلها المباشر هو العبد، وأما الكوارث الطبيعة فالعبد مسبب لها بها اجترحته يداه من المعاصي والموبقات التي ينتج عنها في قانون الطبيعة الإلهي وقوع هذه الكوارث.

وما ذكره بعضهم من أن الله تعالى يجوز له أن يعذّب أطفال الكفار عقوبة لآبائهم، غير صحيح؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَكَسِبُكُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۖ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزَرَ أُخَرَىٰۚ ﴾ (الأنعام: ١٦٤)، والله العالم.

## ظهورالقول بالجبر

سؤال: تذكر بعض المصادر أن القول بالجبر ظهر في زمن بني أمية.. هل هناك ما يدل على وقوع ذلك في أي زمان إمام بالتحديد: السجاد ﷺ أم الباقر ﷺ عيث يزعم المعتزلة أنهم هم أول من تصدَّى لمقولة الجبر.. وقد بدأ بمحاربتها واصل بن عطاء المعتزلي.. فيا هو ردكم حفظكم الله؟

الجواب: الذي يظهر من بعض الأخبار أن أول من استغل مسألة القضاء والقدر لتبرير قبائحه وبوائقه هو معاوية بن أبي سفيان.

قال أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ٢/ ١١١: وروي أن معاوية أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها.

وقال ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة: إن معاوية لما أراد أن ينصب ابنه يزيد من بعده، فاعترض عليه عبد الله بن عمر قال له معاوية: إني أُحدُّرك أن تشقَّ عصا المسلمين، وتسعى في تفريق ملئهم، وأن تسفك دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء، وليس للعباد خيرة من أمرهم، وقد وكد الناس بيعتهم في أعناقهم، وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم. (الإمامة والسياسة:

وذكر الشهرستاني في الملل والنحل ١١٣/١: أن عطاء بن يسار دخل على الحسن البصري وقال له: يا أبا سعيد إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين، ويأخذون أموالهم، ويقولون: إنها تجري أعهالنا على قضاء الله وقدره. فقال

الحسن البصري: كذب أعداء الله.

ولهذا صار الاحتجاج بالقضاء والقدر ذريعة يتذرَّع بها عُمَّال الأمويين لتبرير قبائحهم، وقد برَّر عمر بن سعد لعنه الله قتله الحسين الحَمَّ بالقضاء والقدر، فقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى أن عبد الله بن مطيع اعترض على عمر بن سعد فقال له: اخترت همدان والري على قتل ابن عمك؟ فقال عمر بن سعد: كانت أمور قُضيت من السهاء، وقد أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة، فأبى إلا ما أبى. (الطبقات الكبرى ١٤٨/٥).

وفي كتاب الله العزيز آيات كثيرة تصدَّت لبيان بطلان مقولة المجبِّرة، منها قوله سبحانه: ﴿ سَيَمُولُ اللَّذِينَ آشَرُواْلَوْ سَلَة اللّهُ مَا آشَرَكُنَا وَلاَ مَا اَوْكَ وَلاَ مَرَمُنَا وَلا حَرَّمُنَا مِن مَنَى عَنَى وَكُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

فإن بعض هذه الآيات أنكرت ما قاله المجبرة من الأباطيل، مثل قولهم: إن الله تعالى قد شاء كفرهم، ولو شاء الله إيهانهم لما أشركوا، ولما عبدوا من دونه شيئاً.

وبعض آخر من تلكم الآيات أوضح أن الله تعالى جعل الناس مختارين في أفعالهم، ولو شاء أن يجمعهم على الهدى لما أعجزه ذلك، ولكن اقتضت حكمته ظهور القول بالجبر .

أن يجعلهم كذلك لئلا يبطل الثواب والعقاب.

وأما واصل بن عطاء (٨٠-١٣١هـ)، فقد سبقه في الرد على المجرِّرة مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب للسُّلاء وحفيده الإمام أبو جعفر محمد بن على الياقر على (٥٧-١١٤هـ).

فقد روى الشيخ الصدوق مَثِيُّ في كتاب التوحيد بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن آبائه الله عن على النَّه قال: دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين للطِّلاء فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين عليه: أجل يا شيخ، فوالله ما علوتم تلعة (١)، ولا هبطتم بطن وادٍ إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال: مهلاً يا شيخ، لعلك تظن قضاءً حتماً وقدراً لازماً، لو كان كذلك لبطل الثواب، والعقاب، والأمر، والنهي، والزجر، ولسقط معنى الوعيد والوعد، ولم يكن على مسيء لائمة، ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، وخصهاء الرحمن، وقدرية هذه الأمة ومجوسها، يا شيخ إن الله عزَّ وجلَّ كلف تخييراً، ونهي تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يُعصَ مغلوباً، ولم يُطع مكرهاً، ولم يخلق السهاوات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال: فنهض الشيخ وهو يقول:

أنتَ الإمامُ الذي نرجو بطاعتِه يومَ النجاةِ مِنَ الرحمن غفرانا قد كنتُ راكبَها فسقاً وعصيانا فيها عبدتُ إذاً يا قومُ شيطانا قتْلَ الوليِّ له ظلمًّا وعدوانا ذو العرش أعلنَ ذاكَ اللهُ إعلانا(٢)

أوضحتَ من ديننا ما كان ملتساً جزاكَ ربُّكَ عنا فه إحسانا فليسَ معذرةٌ في فعل فاحشةٍ لا لا ولا قائلاً ناهيه أوقَعَهُ ولا أحت ولا شاء الفسوق ولا أنَّىٰ بحِتُّ وقد صحَّتْ عزيمتُه

<sup>(</sup>١) التلعة: من الأضداد، أي ما علا من الأرض أو ما سفل منها.

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد: ٣٨٠.

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله الله قالا: إن الله عزَّ وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعزَّ من أن يريد أمراً فلا يكون، قال: فشئلا الله الله الله على يكون، قال: فشئلا الله الله الله الله على ين المبر والقدّر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم، أوسع مما بين السهاء والأرض. (كتاب التوحيد: ٣٦٠).

والروايات المروية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق للهي (٨٣-١٤٨هـ) في الرد على من يقول بالجبر كثيرة.

منها: صحيحة إبراهيم بن عمر اليهاني، عن أبي عبد الله الله الله عن أبي عبد الله الله عن أمرهم به عزَّ وجل خلق الحلق فعلم ما هم صائرون إليه، وأمرهم ونهاهم، فها أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونوا(١) آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله. (كتاب التوحيد: ٣٥٩).

ومنها: خبر حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله على الله على الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوَّض إليهم، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يزعم أن الله كلَّف العباد ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. (المصدر السابق: ٣٦٠).

وعن أبي عبد الله ﷺ قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمرٌ بين أمرين، قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية، فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية. (المصدر السابق: ٣٦٢).

والروايات في ذلك كثيرة، فمن أرادها فليراجعها في كتاب الكافي للكليني ١/ ١٥٩، وكتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ٣٥٩، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر، والصحيح هو: «ولا يكونون» كما هو في كتاب الكافي ١٥٨/١.

ومن غير المعلوم أن واصل بن عطاء قد سبق الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ في الرد على من يقول بالجبر؛ لأنها كانا متعاصرين، ولما تولى الإمام الصادق ﷺ الإمامة بعد وفاة أبيه في سنة ١١٤هـ، كان عمر واصل بن عطاء أربعة وثلاثين عاماً، ولعله في ذلك الوقت لم يتكلم في الرد على المجبِّرة، فعلى من يزعم أن واصل بن عطاء قد سبق الإمام الصادق ﷺ في الرد على الجبرية أن يثبت ذلك بالدليل الصحيح، والله العالم.

## عالمالذّر

#### سؤال: ما هو عالم الذر؟

الجواب: قيل: إن الله تعالى خلق أرواح الخلائق قبل أن يجلق آدم اللله فجعلها كالذر في الصِّغَر، فامتحنهم، فمن أطاع فهو ممن كتبه الله سعيداً في الدنيا، ومن عصى فهو ممن كتبه الله شقيًّا في الدنيا، ثم خلق كل واحد، ويسَّره لما سبق له في علمه أنه يفعله.

واستُدل على ثبوت هذا العالم بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَمُمْ عَلَىٓ الفُسِهِمْ اَلسَّتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِـدَنَا ۚ أَت اَلْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنِهِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

إلا أن جملة من علماننا الأعاظم قدس الله أسرارهم ينكرون امتحان الخلائق في عالم الذر، ولا بأس أن أنقل كلام الشيخ المفيد ﷺ في المقام، فإنه قال في جواب المسألة الثانية من المسائل السروية، ما نصُّه:

وأما الحديث في إخراج الذرية من صلب آدم على على صورة الذر فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه، والصحيح أنه أخرج الذرية من ظهره كالذر فملاً بهم الأفق، وجعل على بعضهم نوراً لا يشوبه ظلمة، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم نوراً وظلمة، فلما رآهم آدم عجب من كثرتهم وما عليهم من النور والظلمة، فقال: يا رب ما هؤلاء؟ فقال الله عزَّ

وجل: «هؤلاء ذرّيّتك»، يريد في تعريفه كثرتهم وامتلاء الآفاق بهم، وأن نسله يكون في الكثرة كالذر الذي رآه ليعرفه قدرته، ويبشّر باتصال نسله وكثرتهم. يكون في الكثرة كالذر الذي رآه ليعرفه قدرته، ويبشّر باتصال نسله وكثرتهم. ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم ظلمة ونوراً؟ فقال تبارك وتعالى: أما الذين عليهم النور بلا ظلمة فهم أصفيائي من ولدك، الذين يطيعوني، ولا يعصوني في شيء من أمري، فأولئك سكان الجنة، وأما الذين عليهم ظلمة لا يشوبها نور فهم الكفار من ولدك، الذين يعصوني، ولا يطيعوني في شيء من أمري، فهؤلاء فهم الكفار من ولدك، الذين عليهم نور وظلمة فأولئك الذين يطيعوني من ولدك ويعصوني، يخلطون أعماهم السيئة بأعمال حسنة، فهؤلاء أمرهم إليًّ، إن شئت ويعصوني، فبعدلى، وإن شئت عفوت عنهم بتفضلي.

فأنبأه الله بها يكون من ولده، وشبَّههم بالذَّر الذي أخرجه من ظهره، وجعله علامة على كثرة ولده. ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره أصول أجسام ذريته دون أرواحهم، وإنها فعل الله ذلك ليدل آدم ﷺ على العاقبة منه، ويُظهر له من قدرته وسلطانه ومن عجائب صنعه وعلمه بالكائن قبل كونه ليزداد آدم ﷺ يقيناً بربّه، ويدعوه ذلك إلى التوفير على طاعته، والتمسك بأوامره، والاجتناب لزواجره.

وأما الأخبار التي جاءت بأن ذرية آدم للله استنطقوا في الذر فنطقوا، فأخذ عليهم العهد فأقرّوا، فهي من أخبار التناسخية، وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل، والمعتمد من إخراج الذرية ما ذكرناه بها يستمر القول به على الأدلة العقلية والحجج السمعية دون ما عداه، وإنها هو تخليط لا يثبت به أثر على ما وصفناه.

فصل: فإن تعلَّق متعلَّق بقوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ اَوَى اَدَمَ مِن ظُهُورِهِر ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنَفُسِهِمْ آلسَتُ مِرَيِكُمْ قَالُوا بَنَى شَهِـدَنَا آَك تَقُولُوا بَوْمَ الْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنِفِايِنَ ﴾.



وظن بظاهر هذا القول تحقّق ما رواه أهل التناسخ والحشوية والعامة في إنطاق الذرية وخطابهم بأنهم كانوا أحياء ناطقين.

فالجواب عنه: أن هذه الآية من المجاز في اللغة، كنظائرها مما هو مجاز واستعارة، والمعنى فيها أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج من صلب آدم وظهور ذرِّيَّته العهد عليه بربوبيته، من حيث أكمل عقله، ودلَّه بآثار الصنعة فيه على حدوثه، وأن له مُحدثاً أحدثه، لا يشبهه أحد، يستحق العبادة منه بنعمته عليه، فذلك هو أخذ العهد منهم، وآثار الصنعة فيهم هو إشهادهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربهم.

وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ بِلَى ﴾ يريد أنهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصنعة فيهم، ودلائل حدوثهم اللازمة لهم، وحجة العقل عليهم في إثبات صانعهم، فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجة بعقولهم على حدثهم ووجود محدثهم قال لهم: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ﴾، فلما لم يقدروا على الامتناع عن لزوم دلائل الحدث لهم كانوا كقائلين: بلى.

قال الشاعر:

بجمع تظلُّ البلقُ في حُجراتِه ترى الأكمَ فيه سُجَّداً للحوافرِ يريد: أن الحوافر تذل الأكم بوطئها عليها. وقال آخر:

سُجوداً له عانون يَرجون فضلَه وتُركٌ ورهطُ الأعجمين وكابلُ يريد: أنهم يطبعون له، وخترً عن طاعتهم بالسجود.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اتَقِيا طَوَعًا أَو كَرْهَاقَالْتَاأَنْيَاطَالِمِينَ ﴾ (فصلت: ١١)، وهو سبحانه لم يخاطب السهاء بكلام، ولا السهاء قالت قولاً مسموعاً، وإنها أراد أنه عهد إلى السهاء فخلقها، فلم يتعذَّر عليه صنعها، وكأنه لما خلقها قال لها وللأرض: ﴿ آفِيا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا ﴾، فلها انفعلت بقدرته كانتا كالقائل: أتينا طائعين.

ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَ مَ نَقُولُ لِجَهَمَ مَلِ آمَنَكُوْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَرِيدٍ ﴾ (ق: ٣٠)، والله تعالى يجل عن مخاطبة النار وهي مما لا تعقل ولا تتكلم، وإنها [هو] الخبر عن سِعَتها، وأنها لا تضيق بمن يحلها من المعاقبين، وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر:

وقالتْ له العينانِ سمعاً وطاعةً وحدرتا كالدُّرِّ لما يُثقَّبِ

والعينان لم تقولا قولاً مسموعاً، ولكنه أراد منهما البكاء، فكانتا كما أراد من غير تعذر عليه.

ومثله قول غيره [عنترة]:

فازْوَرَّ عن وقعِ القنا بلبانِه وشكى إليَّ بعَبرةِ وتحمحمِ والفرس لا يشتكي قولاً، ولكنه ظهر منه علامة الخوف أو الجزع. ومنه قول الآخر:

والجمل لا يتكلم، لكنه لما ظهر منه النصّب والوصب لطول السرى عبّر

٥٦ ...... إرشاد السائلين

عن هذه العلامة بالشكوي التي تكون كالنطق والكلام.

ومنه قوله:

امتلأ الحوضُ وقال: قَطني حسبُك مني قد ملأتَ بطني

والحوض لم يقل: "قَطني"، ولكنه لما امتلأ بالماء عبَّر عنه بأنه قال: "حسبي"، ولذلك أمثال كثيرة في منثور كلام العرب ومنظومه، وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية، والله تعالى أسأل التوفيق. (المسائل السروية: ٤٤).

وقال ثقة الإسلام الطبرسي يُنْتُحُ في مجمع البيان: اختلف العلماء من العام والخاص في معنى هذه الآية، وفي هذا الإخراج والإشهاد، على وجوه:

أحدها: أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه كهيئة الذر، فعرضهم على آدم، وقال: إني آخذ على ذرَّيَّك ميثاقهم أن يعبدوني، ولا يشركوا بي شيئاً، وعليَّ أرزاقهم. ثم قال لهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أنك ربنا. فقال للملائكة: اشهدوا. فقالوا: شهدنا.

وقيل: إن الله تعالى جعلهم فُهاء عقلاء، يسمعون خطابه ويفهمونه، ثم ردَّهم إلى صُلب آدم، والناس محبوسون بأجمعهم حتى يخرج كل من أخرجه الله في ذلك الوقت، وكل من ثبت على الإسلام فهو على الفطرة الأولى، ومن كفر وجحد، فقد تغيَّر عن الفطرة الأولى. [هذا القول مروي] عن جماعة من المفسِّرين، ورووا في ذلك آثاراً، بعضها مرفوعة، وبعضها موقوفة، ويجعلونها تأويلاً للاية.

وردَّ المحقِّقون هذا التأويل، وقالوا: إنه نما يشهد ظاهر القرآن بخلافه؛ لأنه تعالى قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ ﴾، ولم يقل: من آدم، وقال: ﴿مِن ظُهُورِهِرَ ﴾، ولم يقل: من ظهره. وقال: ﴿ ذُرِيّتُهُمْ ﴾، ولم يقل: ذريته.

ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا: إنهم كانوا عن ذلك غافلين، أو

يعتذروا بشرك آبائهم، وأنهم نشؤوا على دينهم، وهذا يقتضي أن يكون لهم آباء مشركون، فلا يتناول الظاهرُ ولد آدم لصلبه، وأيضاً فإن هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم، لا يخلو إما أن جعلهم الله عقلاء، أو لم يجعلهم كذلك، فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد، وأن يفهموا خطاب الله تعللى، وإن يجعلهم عقلاء وأخذ عليهم الميثاق، فيجب أن يتذكروا ذلك، ولا ينسوه؛ لأن أخذ الميثاق لا يكون حجّة على المأخوذ عليه إلا أن يكون ذاكراً له، فيجب أن نذكر نحن الميثاق، ولأنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجم الغفير من العقلاء شيئاً كانوا عرفوه وميزوه، حتى لا يذكره واحد منهم وإن طال العهد، ألا ترى شيئاً كانوا عرفوه وميزوه، حتى لا يذكره واحد منهم وإن طال العهد، ألا ترى الها الأخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا، حتى يقول أهل الجنة لأهل النار: ﴿أَنْ فَرَجَدْنَا مَاكُونَا حَمَّا ﴾، ولو جاز أن ينسوا ذلك مع هذه الكثرة، لجاز أن يكون الله تعالى قد كلَّف الخلق فيها مضى، ثم أعادهم، إما ليثيبهم وإما ليعاقبهم، ونسوا ذلك، وذلك يؤدي إلى التجاهل، وإلى صحَّة مذهب التناسخية.

وحكي عن علي بن عيسى، عن أبي بكر بن الأخشيد أنه جوَّز أن يكون خبر اللَّر صحيحاً، غير أنه قال: ليس تأويل الآية على ذلك، ويكون فائدته أنه إنها فعل ذلك ليجروا على الأعراق الكريمة في شكر النعمة، والإقرار لله تعالى بالربوبية، كها روي أنهم وُلدوا على الفطرة. وحكىٰ أبو الهذيل في كتاب الحجة أن الحسن البصري وأصحابه كانوا يذهبون إلى أن نعيم الأطفال في الجنة ثواب عن الإيان في الذر.

وثانيها: أن المراد بالآية أن الله سبحانه ، أخرج بني آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، ثم رقاهم درجة بعد درجة، وعلقة، ثم مضغة، ثم أنشأ كلاً منهم بشراً سويًّا ، ثم حيًّا مكلفاً، وأراهم آثار صنعه، ومكَّنهم من معرفة دلائله، حتى كأنه أشهدهم وقال لهم: ألستُ بربَّكم؟ فقالوا: بلي. هذا ويكون معنى أشهدهم على أنفسهم: دلهم بخلقه على توحيده، وإنها أشهدهم على أنفسهم بذلك، لما جعل في عقولهم من الأدلة على وحدانيته، وركب فيهم من عجائب خلقه، وغرائب صنعته، وفي غيرهم، فكأنه سبحانه بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم، فكانوا في مشاهدة ذلك وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله، وتعلَّر امتناعهم منه بمنزلة المعترف المقر، وإن لم يكن هناك إشهادٌ صورةً وحقيقة، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اتَّتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرَهًا قَالْنَا أَلَيْنَا طَلَيْقًا بَوْنَا لم يكن منه سبحانه قول ، ولا منها جواب. ومثله قوله تعالى: ﴿شَهْدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهم بِالكَفْرِ ﴾، ومعلوم أن الكفّار لم يعترفوا بالكفر بأستهم، لكنه لما ظهر منهم ظهوراً لا يتمكّنون من دفعه، فكأنهم اعترفوا به، ومثله في الشعر:

## وقالتْ له العينانِ: سمعاً وطاعةً وحدَّرتا كالدُّرِّ لَمَّا يُتَقَّبِ

وكها يقول القائل: جوارحي تشهد بنعمتك. وكها روي عن بعض الخطباء من قوله: "سل الأرض من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وأينع ثهارك، فإن لم تجبك حواراً، أجابتك اعتباراً»، ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم، ونظمهم، ونثرهم... إلى آخر كلامه رفع مقامه. (مجمع البيان ٤٩٧/٤).

قلت: وراجع كذلك ما قاله في هذه المسألة: علم الهدى السيد علي بن الحسين المرتضى وَيُؤُخُ في أماليه ١/ ٢٨-٣٠، ففيه فوائد جمة، والله العالم. ورحمة الله وبركاته.

## لماذا خلق الله الكفار؟

سؤال: إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن بعض خلقه سيعصيه، وسيدخلهم النار بسبب ذلك، فلهاذا خلقهم؟

الجواب: أن الله تعالى قد خلق الخلق لنفعهم، فأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وأرسل إليهم الأنبياء والرسل والهداة، الذين أمروا الناس بطاعته سبحانه، وحذَّروهم من معصيته، وأوضحوا لهم السبل، وأقاموا لهم الحجج، فمن عصى الله تعالى مع كل ذلك فبسوء اختياره، والمصلحة في خلق العصاة ودعوتهم إلى الهدى والطاعة هي أنه تعالى قد عرضهم للنعيم الدائم والفوز بالجنان، وهذا خير لا شر، وإن كان تعالى يعلم أنهم لن يطيعوه، ولن يمتثلوا أمره.

ولتقريب الصورة بمثال عرفي أقول: إن من دعا شخصاً لتناول طعامه، وهو يعلم أن المدعو لن يستجيب لدعوته، فإنه لم يسئ إلى ذلك المدعو في شيء، وإنها أحسن إليه؛ لأنه أكرمه بدعوته، وأرسل إليه الرسل لترغيبه في حضور الدعوة، إلا أن المدعو لسوء تصرّفه أو لخبث سريرته لم يستجب للدعوة، ففوت على نفسه المنفعة، وعِلْمُ الداعي بأن المدعو لن يستجيب للدعوة لا يمنع من دعوته وتعريضه للخير والمنفعة، ولا تكون دعوته قبيحة عند العقلاء، ولا مدمومة بنظرهم.

قال الخواجة نصير الدين الطوسي مَنْتِئُ في الجواب عن هذا الإشكال:

٦٠ ...... إرشاد السائلين

#### وضرر الكافر من اختياره.

وشرحه العلامة الحلي مُتَّتُّئُ، فقال: هذا جواب عن سؤال مقدَّر، وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه، فلا يكون حسناً.

بيان المقدمة الأولى: أن التكليف نوع مشقة في العاجل، ويحصل العقاب بتركه، وهو ضرر عظيم، فانتفت المصلحة فيه؛ إذ لا ثواب له، فكان قبيحاً قطعاً.

والجواب: أن التكليف نفسه ليس بضرر، ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضرراً، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك، بل الضرر إنها نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه. (كشف المراد: ٣٤٩).

قلت: وبهذا يتضح أن خلق الكفار من هذا القبيل، فإن خلقهم ليس بضرر، ولا يستلزم من حيث هو أي ضرر، وإلا لكان خلق المؤمن ضرراً أيضاً، وهو باطل، فلا قبح حينتذ في خلقهم، ولا يستلزم أي محذور، والله العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# القرآنالكريم



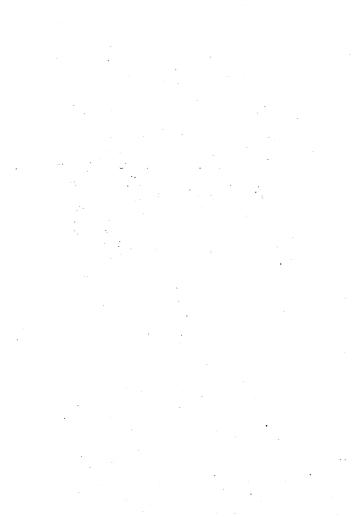

## هل القرآن مخلوق أو مُحْدَث؟

سؤال: قلتم: «وأما مسألة خلق القرآن، فإن المعتزلة قالوا بخلق القرآن، بينها قال الشيعة: إن القرآن مُحدَث لا مخلوق، وبينهها فرق في المعنى، وإن اتفقا في نفي قدم القرآن».

أقول: ما معنى قولكم: «إن القرآن مُحدَث»؟ وما الفرق بين كونه محدثاً وكونه مخلوقاً؟ وكيف يتم التوفيق بين هذا القول وبين قولهم: إن القرآن كلام الله عزَّ وجل، والكلام من الأفعال؟

الجواب: معنى أن القرآن مُحدَّث هو أن القرآن ليس بقديم، بمعنى أنه كان غير موجود، ثم وُجد، وهذا هو معنى قولهم مخلوق، إلا أن التعبير بمُحدَث أول؛ لموافقته قوله تعالى: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحَدَثٍ إِلَّا أَسْتَنَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ ﴾ (الأنبياء:٢)، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّمَنِي مُحْلَثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ (الشعراء:٥)؛ ولأن من ضمن معاني المخلوق: المكذوب المفترى على الله تعالى، كما جاء على لسان المكذّبين به حيث قالوا: ﴿ مَا سَمِعْنَا يَهُنَا إِللَّهِ الْمِلْوَلُقُ ﴾ (ص: ٧).

قال السيد المرتضى يُنْتُئُ : إن القرآن مُحدَث لا محالة، وأمارات الحدث في الكلام أبين وأظهر منها في الأجسام وكثير من الأعراض؛ لأن الكلام يُعلَم تَجدّده بالإدراك، ونقيضه بفقد الإدراك، والمتجدّد لا يكون إلا محدثاً، والنقيض

لا يكون إلا قديهًا، وما ليس بقديم وهو موجود مُحدَث، فكيف لا يكون القرآن عمدتًا؟

إلى أن قال: فأما الوصف للقرآن بأنه مخلوق، فالواجب الامتناع عنه والعدول عن إطلاقه؛ لأن اللغة العربية تقتضي فيها وصف من الكلام بأنه مخلوق أو مختلق أنه مكذوب مضاف إلى غير فاعله، ولهذا قال الله عز وجل ﴿إِنّ لَمُنَا إِلّا اَخْئِلْنَكُ ﴾، ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾، ولا فرق بين قول العربي لغيره: كذبت، وبين قوله: خلقت كلامك واختلقته.

إلى أن قال: وقد ورد عن أئمتنا ﷺ في هذا المعنى أخبار كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنه مخلوق، وأنهم ﷺ قالوا: لا خالق ولا مخلوق. وروي عن أمير المؤمنين ﷺ أنه قال في قصة التحكيم: إنني ما حكَّمت مخلوقاً، وإنها حكَّمت كتاب الله عزَّ وجل. (رسائل السيد المرتضى ١٥٢/١).

وقال الشيخ الصدوق مَنْيَّكُ: قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله، ووحي الله، وقول الله، وكتاب الله، ولم يجئ فيه أنه مخلوق، وإنها امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً، ويقال: «كلام غلوق» أي مكذوب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا تَمُبُدُوكَ مِن دُونِ اللّهِ آوَئُنْنَا وَقَالُ تعالى حكاية عن منكري التوحيد: ﴿ مَا مَيْ عَنَا يَهُ اللّهِ ٱلْخِنْرَةِ إِنّ هَلْاً إِلّا ٱلْخِلْدَقُ ﴾ (العنكبوت: ١٧) أي كذباً، وقال تعالى حكاية عن منكري التوحيد: ﴿ مَا مَيْ عَنَا يَهُ اللّهِ ٱلْخِلْدَقُ ﴾ (ص: ٧) أي انتعال وكذب، فمن زعم أن القرآن مخلوق بمعنى أنه ممكذوب فقد كفر، ومن قال: ﴿ إِنه غير مخلوق، معنى أنه غير مخدوب فقد صدق وقال الحق والصواب، ومن زعم أنه غير مخدف، وغير منزل، وغير محفوظ، فقد ومن زعم أنه غير الحق والصواب، وقد أجمع أهل الإسلام على أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة دون المجاز، وأن من قال غير ذلك فقد قال منكراً من القول وزوراً، ووجدنا القرآن مفصَّلاً وموصلاً، وبعضه غير بعض، وبعضه قبل القول وزوراً، ووجدنا القرآن مفصَّلاً وموصلاً، وبعضه غير بعض، وبعضه قبل بعض، كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ، فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت بعض، كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ، فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت

الدلالة على حدوث المحدثات، وتعذّر إثبات محدثها بتناهيها وتفرقها واجتهاعها. وشيء آخر وهو أن العقول قد شهدت والأمة قد اجتمعت على أن الغو عرق والمنه على أن الغور والأمة قد اجتمعت على أن الله عزّ وجل صادق في إخباره، وقد عُلم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن، وقد أخبر الله عزّ وجلً عن فرعون وقوله: ﴿أَنَارَيُكُمُ الْأَكُلُ ﴾ (النازعات: ٢٤)، وعن نوح أنه نادى ابنه وهو في معزل: ﴿يَنَبُنَى اَرَكِبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَفِينِ ﴾، (هود: ٤٢)، فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديهاً فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه، وهذا هو الكذب، وإن لم يوجد إلا بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث؛ لأنه كان بعد أن لم يكن. وأمرٌ آخر وهو أن الله عزَّ وجل قال: ﴿ وَلَينِ شِنْنَا لَنَذَهُ مَنَ يَالَذِي اللهِ عَدْ أَوْمِ اللهِ عَدْ أَوْمَ اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل مَنْ أَوْمَ اللهُ عَنْ وَعَل قال: مِنْ اللهِ عَدْ اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل أَلُو عَنْ اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل قال: مِنْ اللهُ عَنْ وَعَل عَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَلْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَل عَلْ اللهُ عَنْ وَعَلْ اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَلْ وَعَل أَنْ يُعَنِّ وَعَل اللهُ عَنْ وَعَلْ اللهُ عَنْ وَعَل قال: أنْ لم يكن وقوله: ﴿ مَا نَسَمَ اللهُ وَعَل اللهُ عَلْ وَعَل اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ وَعَل اللهُ عَالَ أَنْ يُعَلِّ وَلَهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلْ وَعَل اللهُ عَلَى وَعَل اللهُ عَنْ وَعَلُونُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَل اللهُ وعَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وعَل اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقد ورد في صحيحة محمد بن عيسى أن الإمام الهادي الله كتب إلى بعض شيعته ببغداد كتاباً جاء فيه: وليس الخالق إلا الله، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسهاً من عندك فتكون من الضالين. (كتاب التوحيد: ٢٢٤).

وفي خبر آخر عن أبي عبد الله ﷺ قال: وسألتَ رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم، فإن القرآن كلام الله، محدّث غير مخلوق، وغير أزلي مع الله تعالى ذِكْره، وتعالى عن ذلك علوًّا كبيراً، كان الله عزَّ وجلَّ ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول، كان الله عزَّ وجلَّ ولا متكلِّم، ولا مريد، ولا متحرِّك، ولا فاعل، جلَّ وعزَّ ربّنا، فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه، جلَّ وعزَّ ربّنا، والقرآن كلام الله غير مخلوق، فيه خبر من كان قبلكم، وخبر ما يكون بعدكم، أنزل من عند الله على محمد رسول الله ﷺ. (التوحيد: ٢٢٧).

وعن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا علي بن موسى اللَِّيْكَا: يا ابن رسول الله، أخبرني عن القرآن، أخالق أو مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ٦٦ ..... إرشاد السائلين

ولكنه كلام الله عزَّ وجل. (كتاب التوحيد: ٢٢٣).

قلت: لا يخلو كل موجود من أن يكون إما خالقاً أو مخلوقاً، والقرآن وإن كان مخلوقاً بمعنى أنه صار موجوداً بعد العدم، إلا أن المقصود الأساس في الأحاديث المتقدمة وغيرها هو النهي عن إطلاق لفظ المخلوق عليه، ووصفه بأنه محدث أولى من وصفه بأنه مخلوق، وإن كان المحدّث مخلوقاً، والله العالم.

## الكتابالمكنون

سؤال: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَتُرَيَّانٌ كُرِمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّمُهُ إِلَّا ٱلمُمْلِهَمُّونَ ۞ تَزِيلٌ مِّن زَبِ ٱلْمَائِمِينَ ﴾ (الواقعة: ٧٧ – ٨٠).

ما هي حقيقة الكتاب المكنون في أحاديث أئمتنا الطاهرين؟

الجواب: المراد بالكتاب المكنون كها فسَّره جمع من المفسرين هو اللوح المحفوظ، ويكون معنى الآية والله العالم: أن القرآن الكريم مكتوب في لوح مستور أو مصون عن الخلق، وهو اللوح المحفوظ.

وقد ورد ذلك في رواية حسَّنها بعض العلماء في تفسير علي بن إبراهيم القمى، جاء فيها:

عن أبي عبد الله ﷺ قال: سألته عن ﴿نَّ وَٱلْفَلَرِ﴾، قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخُلْد...

إلى أن قال: ثم قال للقلم: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم في رَق (١) أشد بياضاً من الفضة وأصفى من الياقوت، ثم طواه فجعله في ركن العرش، ثم ختم على فم القلم، فلم ينطق بعد ولا ينطق أبداً، فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها. الحديث. (تفسير القمي ٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>١) الرَّق: جلد رقيق يُكتب فيه.

# الشيخ المفيد عيري والقول بتحريف القرآن

سؤال: هل كان الشيخ المفيد قدِّس سرّه الشريف يعتقد بأن القرآن الكريم عرَّف، فإنه قد اشتبه علىَّ ذلك عندما قرأت كتابه (أوائل المقالات): ٨٠-٨١؟

الجواب: الشيخ المفيد قدَّس الله نفسه لا يرى تحريف القرآن الكريم، وقد صرَّح برأيه في كتابه أوائل المقالات: ٩١-٩٦، وأنا سأذكر مقاطع من كلامه يُنْيُّ، وأعلق عليها موضِّحاً ومبيَّناً حتى لا يلتبس الأمر على أحد.

قال الشيخ المفيد قدس الله نفسه:

القول في تأليف القرآن وما ذَكَرَ قوم من الزيادة فيه والنقصان.

قلت: المراد هو أنه يُنيُّخُ سيبيِّن القول الصحيح في أن القرآن الكريم هل جُمع كاملاً، وبيان الحق فيها ذكره قوم من القول بالزيادة والنقصان فيه.

وقوله يَتَّبُّونَ : (وما ذكر قوم من الزيادة والنقصان)، مشعر بأنه لا يقول بالزيادة ولا النقصان في القرآن كها سيأتي في كلامه الآتي، ولو كان يقول بالتحريف لقال: وما فيه من الزيادة والنقصان.

ثم قال: أقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أثمة الهدى من آل محمد ﷺ، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان.

قلت: مراده أن الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت ﷺ قد استفاضت في الدلالة على أن الظالمين قد زادوا وأنقصوا منه.

ولكن لا ينبغي أن يُتوهم أن استفاضة الأخبار تدل على القول بأن القرآن عرّف؛ لأن جملة من تلك الأخبار إما ضعيفة السند، أو معارضة بغيرها، أو محمولة على تحريف المعنى، أو على حذف التأويل كما سيأتي بيانه من قول الشيخ المفيد يَثِيُّ.

ويؤيِّد ما قلناه أن أهل السنة يقولون بصحة أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، ولكنهم لا يعملون بكل ما فيهما من أحاديث؛ لأن من جملة أحاديثهما ما يدل على التحريف، ومنها ما يدل على حليَّة نكاح المتعة وغير ذلك مما لا يقول به أهل السنة.

قال ﷺ فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخَّر وتأخير المتقدَّم، ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يُرْتَب [أي لم يشك] بها ذكرناه.

قلت: مراده وَيَنُخُ أَن التأليف والجمع الموجود للقرآن الكريم يقضي بأن نقول: إن فيه تقديماً للمتأخر، وتقديماً للمتقدم من الآيات والسور، فإن بعض ما أُنزل متأخّراً كسورة البقرة وآل عمران قُدِّم في جمع القرآن الذي بين أيدينا، وبعض ما أُنزل متقدَّماً كسورة العلق أخّر في ترتيب السور. ومن عرف السور المكية والمدنية يعرف أن كثيراً من السور المدنية قُدَّم على كثير من السور المكية، مع أن السور المكية نزلت قبل نزول السور المدنية.

كها أن من عرف الناسخ والمنسوخ يجد أن بعض الناسخ قد قُدِّم على المنسوخ، مع أن الترتيب الصحيح أن يكون المنسوخ متقدِّماً على الناسخ في الترول.

قال ﷺ: وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنتُ مقالة من ادَّعاه، وكلمتُ عليه المعتزلة وغيرهم طويلاً فلم أظفر منهم بحجَّة أعتمدها في فساده.

قلت: مراده مَيْزَنُّ هو أن نقصان القرآن لا تحيله العقول ولا تمنعه، يعني لا

ترى استحالته وامتناعه عقلاً؛ لأنه يمكن أن يقع، وكل ما يمكن وقوعه فليس بممتنع ولا بمحال عقلاً.

وقد قال المفيد ﷺ؛ إنه قد رأى مقالة من يقول بأن القرآن ناقص، فعرضها على المعتزلة وغيرهم ليردّوها، لكنه لم ير منهم حجة قوية على ردِّها، وهذا لا يعني أنها صحيحة في نفسها عند الشيخ ﷺ، بل يدل على أن من لا يقول بالنقصان قد عجز عن ردمقالة من قال: إن القرآن ناقص.

قال يُنْجُّ : وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنه لم ينقص من كَلِمِهِ، ولا من آمِيه ولا من سُورِه، ولكن حُذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين الله من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يُسمَّىٰ تأويل القرآن قرآناً، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَعْجُلْ بِالْفُرْهَانِ مِن فَهْ لِللَّهُ مَنْ إِلَيْكَ وَعُهُمُّ وَقُلُ رَبِي رِدْنِي عِلْمًا ﴾، فسمَّىٰ تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين أهل النفسير اختلاف.

قلت: مراده مَنْتُكُ أن جماعة من الشيعة قالوا: إن القرآن لم ينقص من كلماته ولا من آياته ولا من سوره شيء، ولكن حُذف ما كان موجوداً في مصحف أمير المؤمنين من التفسير والتأويل كها أراد الله سبحانه، وهذا التأويل والتفسير كان منزلاً من عند الله، إلا أنه ليس بقرآن، ولعل مرادهم بأنه منزل من عند الله تعالى هو أنه مأخوذ من قول رسول الله ﷺ.

وبهذا يتضح أن ما ورد من الأحاديث الظاهرة في أن القرآن قد أسقط منه الظالمون ما أسقطوا يراد به هذا المعنى، فإن بعض الظالمين قد أسقطوا التأويل والتفسير، ولا محذور في تسمية التفسير والتأويل قرآناً؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد سمّى تأويل القرآن قرآناً، بناء على أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْصَىٰ إِلَيْكَ وَحَيْهُ ﴾: لا تعجل بذكر تفسير قراءة القرآن وتأويله على قومك قبل أن يوحى إليك تفسيره وتأويله من قبل الله سبحانه. فأطلق على التفسير قرآناً، وتسمية التأويل قرآناً لا يختلف فيه أهل التفسير.

قال ﷺ: وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادَّعى نقصان كلِم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل، والله أسأل توفيقه للصواب.

قلت: هنا أوضح الشيخ المفيد رأيه بعد نقل الأقوال في مسألة نقصان القرآن وزيادته وعدمهها، فقال: إن رأيي هو أن هذا القول الأخير، وهو أن النقصان والزيادة إنها وقعا في تأويل القرآن وتفسيره، لا في آياته وسوره، هو أصحّ من قول من زعم أن القرآن قد أنقص منه حقيقة، وعليه فلا بد من حمل الأحاديث التي ظاهرها وقوع النقصان والزيادة في القرآن على نقصان التأويل والتفسير وحذفهها، لا على نقصان آيات الكتاب حقيقة.

قال ﷺ: وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه، ويجوز صحَّتها من وجه.

قلت: بعد أن نفى الشيخ المفيد ﷺ احتهال وقوع النقصان في آيات القرآن وسوره، ثنّى بالكلام على احتهال زيادة آيات وكلهات في القرآن الكريم، فقال:

إن ما يمكن أن يدَّعي من زيادة في القرآن لا يخلو من أمرين:

١- زيادة مقطوع بعدمها.

٢- زيادة يحتمل وقوعها.

قال ﷺ: فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء.

قلت: هنا أوضح الشيخ بَيْنُ الزيادة المقطوع بعدم وقوعها في القرآن الكريم، وهي زيادة سورة في القرآن الكريم، لها نفس مميزات باقي السور، بحيث يلتبس على الفصحاء أنها من كلام الله تعالى أو من زيادات البشر، وهذا غير محتمل الوقوع، بل مقطوع العدم؛ لأن كل البشر مهما حاولوا فلا يمكنهم أن يضيفوا في كتاب الله سورة لها بلاغة وإعجاز باقي السور، فإن الله تعالى قد تحدَّى كل الخلائق بأن يأتوا بسورة من مثله بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِيّاً زَلّنا عَلَى عَبْنَ اللهِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ﴾ عَبْنَا فَأَتُوا بِسُورة مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدا اَعْلَى مِنْ دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ﴾ عَبْنَا فَاللهِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ﴾

(البقرة: ٢٣)، ولكنهم عجزوا وأقرّوا بالعجز.

قال ﷺ: وأما الوجه المجوَّز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حدَّ الإعجاز، ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن.

قلت: وهنا أوضح يُنْجُنُ النوع الثاني من الزيادة، وهي الزيادة التي يمكن وقوعها، ولا يُقطع بعدمها، وهي أن يزاد في القرآن كلمة أو كلمتان، أو حرف أو حرفان، وما شابه ذلك مما لا يكون فيه إعجاز، ويلتبس على أكثر الفصحاء أنه من كليات القرآن أو من زيادات البشر.

قال ﷺ: غير أنه لا بد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه، ويوضِّح لعباده عن الحق فيه، ولستُ أقطع على كون ذلك، بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه، ومعى بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ.

قلت: هنا أوضح الشيخ يُتِئُ رأيه في وقوع النوع الثاني من الزيادة، فقال: إن هذا النوع وإن كان ممكن الوقوع، إلا أنه متى ما وقع فلا بد أن يدل الله عليه المسلمين، ويوضِّح للناس أن هذه الكلمة أو نحوها مزيدة في القرآن.

ثم قال: وهذا النوع من الزيادة لا أقطع بعدم وقوعها في القرآن الكريم، ولكني أميل إلى القول بعدم وقوعها فيه، وأن القرآن سالم من كل زيادة من هذا النوع أيضاً، وعندي دليل على ذلك، وهو حديث مروي عن الإمام الصادق للهذا، ولعله يشير إلى ما روي عن الصادق للهذا أنه قال: «حفظوا حروفه، وأضاعوا حدوده» (إرشاد القلوب للديلمي: ٧٨)، فإنه ظاهر في أن الإمام للهذي يخبر بأن حروف القرآن محفوظة من كل زيادة ونقيصة، والله العالم.

قال غَيْخُ : وهذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بني نوبخت رحمهم الله من الزيادة في القرآن والنقصان فيه، وقد ذهب إليه جماعة من متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار.

قلت: قال المفيد مَا أَنُّى : وهذا المذهب الذي ذهبت إليه، وهو سلامة القرآن

٧٤ ...... إر شاد السائل

من كل زيادة ونقيصة في سوره وآياته وكلماته وحروفه مخالف لما ذهب إليه بنو نوبخت، فإنهم قالوا بوقوع الزيادة والنقصان في القرآن، ولكن ما ذهبتُ إليه قد ذهب إليه أيضاً جماعة من متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار.

هذا هو معنى كلام شيخنا المفيد أعلى الله مقامه، وإنها حرصت على شرحه وإيضاحه؛ لأن كثيراً من المخالفين المغرضين ينقلون الكلمات الأولى من كلام الشيخ المفيد يُؤيُّ، ويموِّهون بها على غيرهم زاعمين كذباً وزوراً أن الشيخ يقول بالتحريف، وهو بريء من ذلك، والحمد لله رب العالمين.

### هل القول بنسخ التلاوة قول بالتحريف؟

سؤال: يقول المرجع الراحل السيد الخوثي قدَّس الله نفسه الزكية في كتابه البيان في تفسير القرآن: إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف، وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة - عند علياء أهل السنة - يستلزم الشتهار القول بالتحريف.

والإشكال هو أن شيخ الطائفة الطوسي عن لا يقول بالتحريف، في حين أنه في تفسيره للآية ١٠٦ من سورة البقرة، قال بصحة هذا النوع من النسخ، وكذلك قال به في كتاب العُدِّة، وهذا يعني أنه قائل بالتحريف، فكيف نرفع هذا الإشكال؟

الجواب: الشيخ الطوسي قدَّس الله نفسه يرى جواز نسخ التلاوة، وأنه لا مانع من وقوعه، ولكن الكلام في وقوعه وتحقّقه، فمن قال بتحقّقه فهو يقر بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد سقط منه بعض ما فيه بنسخ التلاوة، وهذا هو عين القول بالتحريف.

قال الشيخ الطوسي يُثَيِّنُ : فالنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً.

فالأول: كقول تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِئُ كَرَضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُنُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَنَيْنَ﴾ (الأنفال: ٦٥)، إلى قوله: ﴿ اَلْفَنَ خَفْفَ اللَّهُ ٧٦ ..... إرشاد السائلين

عَنكُمُ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ صَفَفًا فَإِن يَكُن مِنكُمُ مِّالَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِمُوا مِأْتَيْنِ ﴾ (الأنفال: ٦٦)، فكان الفرض الأول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنُسخ بثبات الواحد للاثنين، وغير ذلك من الآي المنسوخ حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العِدَّة، وآية حبس من يأتي الفاحشة، وغير ذلك.

والثاني: كآية الرجم، قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها، وبقى حكمها.

الثالث: هو مجوَّز، وإن لم يقطع بأنه كان، وقد روي عن أبي بكر أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم. (كتاب التبيان في تفسير القرآن / ٣٩٣).

وكلامه واضح الدلالة على أنه لم يقل بوقوع نسخ التلاوة، وإنها قال بجواز وقوعه، وبين الأمرين فرق واضح.

والسيد الحوثي يَتَنِيُّ إنها نسب التحريف لمن قال بوقوع نسخ التلاوة لا لمن قال بإمكانه، فلا إشكال في البين، والله العالم.

#### هل علماء الشيعة يقولون بنسخ التلاوة؟

سؤال: هل آية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» نُسخت تلاوتها وبقى حكمها، فإنه وردت روايات في الكافي تدل على ذلك.

فقد روى الكليني بإسناده، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله يهج الله على الشيخ والشيخة عبد الله على المرجم في القرآن قول الله عزَّ وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة. (الكافي ٧/ ١٧٩، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك).

وقد صرَّح بعض علماء الطائفة بذلك، فقد قال الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي: النسخ في القرآن على ضروب، ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم. (مجمع البيان في تفسير القرآن ٢٠٦/، تفسير آية ١٠٦ من سورة البقرة).

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد الطوسي: النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: منها ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم، وهي قوله: "والشيخة إذا زنيا". (النبيان في تفسير القرآن ١٣/١ مقدمة المؤلف، وأيضاً ص ٣٩٤ في تفسير آية ١٠٠ من سورة البقرة).

وقال كهال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي (من علمهاء المائة الثامنة): المنسوخ على ثلاث ضروب: منها ما نسخ خطه وبقى حكمه، فها روي من قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله». (الناسخ والمنسوخ، ص ۷/ ..... إرشاد السائلين

٣٥ مؤسسة أهل البيت الميكي ، بيروت).

وصحَّح الشيخ محمد باقر المجلسي رواية آية الرجم التي بالكافي، وقال: وعُدَّت هذه الآية مما نُسخت تلاونها دون حكمها. (مرآة العقول ٢٣/ ٢٦٧).

الجواب: قد أجبنا فيها تقدَّم على ما يشبه هذا السؤال، وقلنا هناك: إن الشيخ الطوسي قدَّس الله نفسه يرى جواز نسخ التلاوة، وأنه لا مانع من وقوعه، ولكن الكلام في وقوعه وتحقِّقه، فمن قال بتحقّقه فهو يقر بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد سقط منه بعض ما فيه بنسخ التلاوة، وهذا هو عين القول بالتحريف.

ونضيف هنا بأن نقول: إن الأقوال التي نقلتها أيها الأخ الفاضل كلها ظاهرة في أن علماءنا الأجلاء يقولون بإمكان نسخ التلاوة في حد ذاته، وأنه لا مانع منه في نفسه، إلا أن الكلام في وقوعه وتحققه، وكلماتهم لا تشعر بأنهم يقولون بوقوعه، وتمثيلهم بآية الرجم إما على فرض أنها كانت آية في كتاب الله وتُسخت تلاوتها، أو أنه مثال لنسخ التلاوة بغض النظر عن كون آية الرجم آية حقيقة نُسخت تلاوتها أم لا.

وأما رواية عبد الله بن سنان فهي وإن كانت صحيحة السند إلا أنها إما أن تؤوّل بأن المراد هو أن آية الرجم وهي قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...»، حديث قدسي، وقد يُسمَّى الحديث القدسي قرآناً، وهو المراد بأنه قرآن وأنه قول الله تعالى، لا أنه من ضمن آيات الكتاب العزيز، أو يؤوّل بغير ذلك من التأويلات التي تُخرج هذه العبارة عن أن تكون قرآناً من ضمن كتاب الله العزيز.

وإما أن تُطرح؛ لمخالفتها لكتاب الله، فإنه قد روي عنهم الله أنه ألهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فها وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه.

وما يسمَّى بآية الرجم ليس في كتاب الله تعالى، والأخذ بمقتضى هذا

الحديث يقتضي تكذيب قوله تعالى: ﴿ لَايَأْنِهِٱلْبَطِلُ مِنْ يَبَرِيَدَيْهُ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مَّنَزِيلُ مِّنَ حَكِيرِ مَجِيدِ ﴾ (فصلت: ٤٢)، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلُنَ ٱلذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَمُنوظُونَ ﴾ (الحجر: ٩)، فلا مناص حينتذ من طرحها؛ لمخالفتها لكتاب الله تعالى، والله العالم.

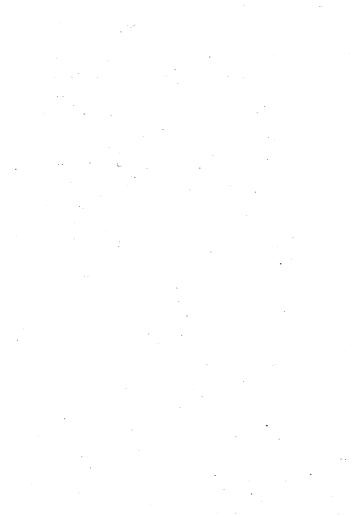

# الإمامة والخلافة

THE MATERIAL NAMES OF COURSE WHAT ARE DESCRIBED WITH A REPORT OF COURSE



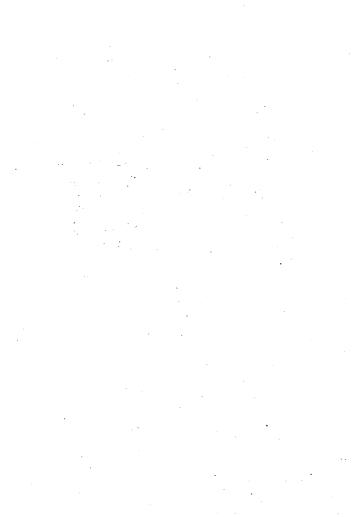

#### أدلة ثبوت الامامة عند الشيعة

سؤال: أود من الشبخ أن يستعرض كل أدلة الإمامة من القرآن الكريم التي حاول الدكتور أبو الزهراء النجدي حفظه الله إيضاحها وتفصيلها في قناة المستقلة، كها حاول ذلك السيد الموسوي، لكن الهاشمي كالعادة منعه من ذلك.

الجواب: الأدلة الدالة على ثبوت الإمامة من القرآن الكريم كثيرة، وبيان كل هذه الأدلة يستدعي الإطالة، ونحن لا نستطيع في هذه العجالة أن نذكر لك كل أدلة الإمامة بالتفصيل، إلا أنا سنذكر لك بعضاً منها بنحو الاختصار.

ويمكن لنا أن نصنِّفها إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلَّ على ثبوت الإمامة في القرآن الكريم، وأنها تكون بالنص والجعل من الله تعالى.

وهي آيات كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الطَّلِيمِينَ ﴾ (البقرة: ١٤٤)، وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُوكِ رَبَّنَا هَمَالَنَامِنْ أَوْلَحِمَنَا وَرُرِيَكِنَا أَمَّرُ وَلَا عَز مَن قَالَل: وَوَلِهُ عَز مِن قَالَل: ﴿ وَلِهُ عَلَى الْفَرَقَانِ: ٤٧)، وقوله عز مِن قالل: ﴿ وَمُحَمَلَتُهُمْ أَلِمَتُهُمْ أَلِمَا الْفَرَقِينَ فَإِنَّاكُمْ أَلِمَا الْفَرَقِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧٣). وقوله وتعالى: ﴿ وَرُبِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى الذَّرْمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧٣). وقوله وتعالى: ﴿ وَرُبِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللّهِ القصص: ٥).

وقوله جل شأنه: ﴿ وَيَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً بَهِدُونَ بِأَنْرِينَا لَمَا صَبُرُواْ وَكَانُوا بِكَانِنَا يُوقِتُونَ ﴾ (السجدة:٢٤).

وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن الله تعالى قد جعل أثمة لدينه، وخلفاء في أرضه، وهي تبطل ما يردِّده بعض المخالفين من أن الإمامة بدعة ابتدعها الشيعة.

ثم إن الآيات السابقة قد أوضحت أن جعل الأثمة إنها هو من قِبَل الله تعالى لا من قبل الناس، كها أن جعل الأنبياء كذلك، وإنك لا تجد آية واحدة في كتاب الله العزيز تدل على أن نصب الإمام موكول إلى الناس، وهذا هو معنى النص الذي تقول به الشيعة الإمامية.

#### الطائفة الثانية: ما دل على لزوم عصمة الإمام.

ويدل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَإِذِ ٱبْنَكَىٰ إِبْرَهِعَرَ رَبُّهُۥ بِكَلِيَنتِ فَأَنَمَهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاثُمَّا قَالَ رَمِين دُرْيَتِيْ قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَ ﴾ (البقرة: ١٢٤).

بتقريب: أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه وخليله إبراهيم ﷺ بأنه سيجعله إماماً للناس، وحيث إن مقام الإمامة مقام عظيم، أراد إبراهيم ﷺ أن يستعلم عما إذا كان الله تعالى سيجعل من ذريته أئمة، أم لا؟ فقال: ومن ذريتي تجعل أئمة أيضاً؟

فقال له تعالى: نعم، إلا أن الإمامة لا ينالها الظالمون.

وكلمة ﴿الظّلِيدِينَ ﴾ مطلقة، تشمل بإطلاقها الظالمين لأنفسهم والظالمين للغيرهم؛ فإن الله تعالى وصف الذين فعلوا السيئات بأنهم ظلموا أنفسهم، فقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَنَكِن كَاوَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (البقرة: ٧)، وقال عز من قائل: ﴿ وَالَذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِثَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُولُوا اللهَ فَاستَغَفُرُوا لِنُوبِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٣٥)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ مِ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَاستَغَفُرُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ الرَّهُولُ وَهَدُوا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

فكما أن من ظلم غيره فهو ظالم، فكذلك مَن ظلم نفسه فهو ظالم، فلا يستحق الإمامة.

وكل من كان غير معصوم من الذنب فلا بد أن يرتكب ذنباً، فيظلم بذلك نفسه، فلا يستحق الإمامة.

وفي هذه الآية مباحث أخرى لا يسع المقام بيانها.

ومما دلَّ أيضاً على عصمة الإمام من آيات الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُا اَلَّذِينَ ءَسَنُواْ أَلِيعُوااللَّهُ وَلَلِيعُواالرَّسُولَ وَلَوْلِ الْخَرْبِ مِنكُرٌ ۚ ﴿ (النساء: ٥٩).

بتقريب أن الله تعالى أمر المؤمنين بطاعة أولي الأمر مطلقاً، ولو كان أولو الأمر غير معصومين لما اتَّجه الأمر بطاعتهم مطلقاً، ولوجب الأمر بطاعتهم في غير معصية الله، فلما ورد الأمر المطلق عُلم أنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل عصمتهم.

قال الفخر الرازي في تفسيره: إنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، وهو قوله: ﴿وَالْطِيمُوا الرَّسُولُ وَلَوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر (التفسير الكبير 187/١٠).

قلت: كل مَن أوجب الله طاعته مطلقاً لا بد أن يكون معصوماً؛ لئلا تجب طاعته في فعل المعاصي والقبائح وفي ترك الواجبات، وهو محال.

قال الفخر الرازي: إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم [يعني من غير تقييد] في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوماً عن الخطأ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيَّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً. (التفسير الكبير ١٠/ ١٤٤).

الطائفة الثالثة: ما دلُّ على إمامة أمير المؤمنين عليه بخصوصه.

ويدل على إمامة أمير المؤمنين لطيخ آيات متعددة.

منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَاسُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَة وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ وَهُمْ وَكِيمُونَ ﴾ (المائدة:٥٥).

بتقريب أن الله تعالى قد حصر الأولياء في ثلاثة، وهم: الله سبحانه، والنبي ﷺ، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

والولي والمولي، بمعنى واحد.

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٨: وكل مَن ولِيَ أمراً أو قام به فهو مولاه ووَلِيّه.

قال: وقول عمر لعلي: «أصبحتَ مولى كل مؤمن» أي وليّ كل مؤمن.

قلت: وقد ذُكر للمولى والولي معان كثيرة، منها: الرَّب، والمالك، والسيِّد، والعبد، والمُنعم، والمنعَم عليه، والمُعتِق، والمُعتَق، والناصر، والمُجِب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصِّهْر، والولي الذي يلي عليك أمرك. (راجع لسان العرب ١٩/ ٩٥. مادة: ولي).

وكل هذه المعاني لا تصح في حق الله تعالى ونبيِّه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إلا ثلاثة معان هي: المحب، والناصر، والذي يلي أمرك، إذ لا يصح أن يقال: إنها ربكم الله ورسوله والذين آمنوا...، وهكذا باقى المعاني الأخرى.

ووجود كلمة (إنها) الدالة على الحصر تخرج معنى المحب والناصر عن أن يكونا مرادين في الآية الشريفة؛ لأن المحبين والناصرين للمؤمنين غير منحصرين في الثلاثة المذكورين في الآية، فيتعين أن يكون المراد بالولي هو الذي يلي أمرك، فتكون الآية دالة على أن الذي يلي أمور الناس بعد رسول الله ﷺ هو من وصفته الآية بأنه يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة وهو راكع.

وقد دلَّت أحاديث أهل السنة على أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب لمالِله لما تصدَّق بخاتمه أثناء الصلاة.

قال الطبري: وأما قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ مِيْعِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِمُونَ﴾، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني به، فقال بعضهم: عُني به علي بن أي طالب. وقال بعضهم: عني به جميع المؤمنين.

ذكر من قال ذلك، حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط عن السدي قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم فقال: ﴿إِنَّهُ رَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ مِ

إلى أن قال: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي قال: ثنا أيوب بن سويد قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ قال: على بن أبي طالب.

حدثني الحارث قال ثنا عبد العزيز قال: ثنا غالب بن عبيد الله قال: سمعت مجاهداً يقول في قوله: ﴿إِنَّهَا وَلِيَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اَسَنُوا ﴾ الآية، قال: نزلت في علي بن أبي طالب، تصدَّق وهو راكع. (جامع البيان في تفسير القرآن 7 / ٢٨٨).

وأخرج السيوطي في الدر المنثور أحاديث أخر، فراجعها في المجلد الثالث صفحة ١٠٢-١٠١، في تفسير الآية، وهي آية ٥٥ من سورة المائدة.

لا يقال: إن ابن كثير في تفسيره ٢/ ٧١، قال: وليس يصح منها شيء بالكلية؛ لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها. لأنا نقول: سواء صحَّت عندهم هذه الأحاديث أم لم تصح فإن الأحاديث التي تثبت ولاية أمير المؤمنين لما كثيرة جداً عندهم وصحيحة.

منها: قوله ﷺ: من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه. (سنن الترمذي ٥/ ٣٣٣، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. عَدَّه من الأحاديث المتواترة: السيوطي في (قطف الأزهار المتناثرة): ٢٠٧، والكتاني في (نظم المتناثر): ٢٠٥، والحافظ شمس الدين الجزري في (أسنى المطالب): ٥، والألباني في سلسلته الصحيحة ٤/ ٣٤٣).

ويراد بالمولى في الحديث: الأولى بالتصرف، ويدل على ذلك أن النبي ﷺ قد أوضح مراده بالمولى حيث قال لهم: أيها الناس ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه. (صحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢٦١٦. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٣١٨ قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠٤٨، قال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. والحاكم في المستدرك ٢١٠١ قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. والبوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة ١٩٤٩، قال: المواق بسند صحيح).

وهذا يدل على الحلافة والإمامة؛ لأن الولاية بهذا المعنى لا يثبتها أهل السنة لأي واحد من خلفائهم حتى لأبي بكر وعمر، فمن ثبتت له هذه الولاية على كل المسلمين فلا بد أن يكون إمامهم، وهو واضح لا يحتاج إلى بيان أكثر من هذا.

وهناك مباحث أخر طويلة الذيل، لا يسعها المقام، وما ذكرناه كاف، والحمد لله رب العالمين.

#### من هوالإمامالبين؟

سؤال: ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ أَحْصَيْنَتُ فِيَ إِمَامِشِينِ ﴾ رواية عن أمير المؤمنين طلط قال: أنا والله الإمام المبين. (تفسير القمي: ٢١٢)، ولكن يقول المخالفون: إن المقصود بالإمام المبين هو القرآن، وليس أمير المؤمنين، بدليل قوله تعالى ﴿ رَمِن تَبِلِهِ كِننَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ (سورة هود: ١٧)، فها هو الجواب على ذلك؟

الجواب: الرواية المشار إليها رواها القمي في تفسيره ٢١٢/٢ مرسلة عن ابن عباس، ورواها الشيخ الصدوق تَنْتُى في أماليه بسنده عن أبي جعفر محمد بن عباس، ورواها الشيخ الصدوق تَنْتُى في أماليه بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه الله على رسول الله على المسول الله على أخصيتَهُ فِي إلمارِمُينِ في قام رجلان من مجلسها، فقالا: يا رسول الله، هو التوراة؟ قال: لا. قالا: فهو القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير المؤمنين على، فقال رسول الله على: هو هذا، إنه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء. (أمالي الصدوق: ١٤٤).

ولا مانع من أن تكون هذه الرواية مُبيِّنة لتأويل الآية المباركة، فإن أمير المؤمنين ﷺ إمام ظاهر من أثمة الهدى، فهو إمام مبين، أي إمام واضح الإمامة، لا يشك منصف في إمامته.

والذي أحصاه الله تعالى وجمعه في هذا الإمام هو كل شيء من العلوم الدينية والدنيوية، فإن أمير المؤمنين عليه و باب مدينة علم النبي ﷺ، ومن

٩٠ ..... إرشاد السائلين

كان كذلك فلا يُستبعد في حقِّه أن يكون محيطاً بكل العلوم.

وتدل نسبة الإحصاء إلى الله على أن علوم الإمام أمير المؤمنين علوم إعجازية، لا أنها علوم قد اكتُسبت بطرق متعارفة.

وأما تفسير الآية فقد فُشر الإمام المبين باللوح المحفوظ وهو ظاهر السياق، أو صحائف الأعمال، فإن اللوح المحفوظ قد أحصى الله تعالى فيه كلَّ شيء مما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وصحائف الأعمال قد أُحصي فيها كل أعمال ابن آدم من الحسنات والسيئات.

وقد دلَّت بعض الروايات على أن المراد بالإمام المبين هو اللوح المحفوظ، أو صحائف الأعمال.

منها: ما رواه الكليني في الكافي ٢٠٠/٢ بسنده عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله قال: سمعته يقول: اتقوا المحقَّرات من الذنوب، فإن لها طالباً، يقول أحدكم: «أُذنبُ وأَستغفُرُ»، إن الله عزَّ وجل يقول: ﴿وَيَحْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَهَالنَرُهُمُّ وَهَا لَكُمْ مَنَّ اللهُ اللهُ عَلَى مَثَلَ فَعَ مَا لَكُمْ مَنَّ مَنْ فَعَ اللهُ عَرَّ وجل: ﴿إِنَّهَا إِن تُكُ مِثْقَالَ حَبَّ قِمِّن خَرْدُلُو فَي اللهُ عَبِيرٌ ﴾.

قال الشيخ الطبرسي مُنْتِئًا في مجمع البيان: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَارِ

<sup>(</sup>١) أرض قرعاء: أي لا نبات فيها.

مُبِينِ ﴾ أي وأحصينا وعددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر، وهو اللوح المحفوظ، والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة به، إذا قابلوا به ما يحدث من الأمور، ويكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل. وقيل: أراد به صحائف الأعمال، وسُمِّي ذلك مبيناً لأنه لا يدرس أثره. (مجمع البيان / ٢٣).

وقال العلامة الطباطبائي مُتَنَّى : وقوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ لَمُصَيِّنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ ﴾ هو اللوح المحفوظ من التغيير الذي يشتمل على تفصيل قضائه سبحانه في خلقه، فيحصي كل شيء، وقد ذُكر في كلامه تعالى بأسهاء مختلفة، كاللوح المحفوظ، وأم الكتاب، والكتاب المبين، والإمام المبين، كل منها بعناية خاصة.

ثم ذكر بَنْجُ روايتين دالتين على أن الإمام المبين هو أمير المؤمنين للله وقال: الحديثان لو صحًّا لم يكونا من التفسير في شيء، بل مضمونها من بطن القرآن وإشاراته، ولا مانع من أن يرزق الله عبداً وحَّده وأخلص العبودية له العلمَ بها في الكتاب المبين، وهو لله سيَّد الموحِّدين بعد النبي ﷺ. (تفسير الميزان ٧١/٦٧، ٢٨).

قلت: أما قولهم: «إن المراد بالإمام المبين هو القرآن الكريم»، فلم أطلع على قائله، والله العالم.

## هل يُكفّر الشيعة كل مَن لم يعتقد بالإمامة؟

سؤال: كلنا قد شاهدنا قناة المستقلة وحتى في منتديات السلفية لم يبق عند الوهابية من شبهات إلا محاولتهم إثبات أن الشيعة يكفِّرون كل من لا يعتقد بالإمامة! ولهذا الأمر أسباب كثيرة منها ظهور التشيع في العالم كمذهب لا يستهان به له دوره وأثره ولعل ذلك يرتبط بها يحصل في المملكة العربية السعودية من محاولات لتعزيز المصالحة الوطنية حيث يريد السلفية ترسيخ فكرة أن الشيعة يكفِّرون كل من لا يعتقد بعقيدتهم؛ لإفشال أي مصالحة مع الشيعة.

ولكونكم من فضلاء الحوزة العلمية نود أن نسألكم هذه الأسئلة:

 ١ - هل تكفير كل من لا يعتقد بالإمامة من الأمور الثابتة والمجمع عليها عند علماء الشيعة؟

٢- هل اختلف العلماء في معنى الناصبي، فقد عُرِّف تارة بأنه من يقدِّم إماماً أو خليفة على أمير المؤمنين عليه ، وعُرِّف تارة أخرى بأنه كل من يعلن عداوته وبغضه لأهل الببت الهيه ؟

٣- هل صحيح أن بعض المتقدمين من علماء الشيعة يكفر عموم المخالفين للشيعة وأن سبب ذلك هو أن الشيعة قد لاقوا الظلم والقمع بسبب حبّهم لأمير المؤمنين الحياج؟ أو بسبب كراهية المخالفين آنذاك لذكر فضائل أمير الحياج؟؟

الجواب: ج ١: الذي ذهب إليه مشهور علماء الشيعة الإمامية هو أن كل

من شهد الشهادتين فهو مسلم، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وإن كان ممن لا يرى الإمامة، ومن قال بخلاف ذلك ونسبه إلى الشيعة فهو إما جاهل بمذهبهم، أو كاذب مفتر عليهم.

وما ورد من تكفير منكر الإمامة وجاحدها في كلمات بعض أعلام الشيعة فإنها يراد به أحد أمرين:

الأول: تكفير من جحد الإمامة بعد ثبوتها عنده وعلمه بها، وبعد قيام الدليل عنده عليها، لا تكفير من لم تثبت عنده كها هو شأن أكثر المخالفين للشيعة.

الثاني: أنهم يريدون بالكفر ما يقابل الإيهان، لا ما يقابل الإسلام، أي أن إنكار الإمامة ينفي الإيهان، ولا ينفي الإسلام.

ومما قلناه يتضح فساد قول من قال: (إن تكفير من لا يرى الإمامة مما أجمع عليه الشيعة)؛ وذلك لأن هذا القول إذا لم يكن مشهوراً عندهم، فكيف يكون مجمعاً عليه عندهم؟!

ج Y: المشهور في تعريف الناصبي هو أنه من تجاهر بعداوة أهل البيت الله الله على الله منهم، أو لعنهم، أو النيل منهم، أو جحد مآثرهم المجمع على ثبوتها لهم، أو ما شاكل ذلك.

وأما من عاداهم من غير مجاهرة بعداوتهم فليس بناصبي، فضلاً عمن لم يعادهم، بل أحبَّهم، وروى مآثرهم، وصلى عليهم، وإن اتبع غيرهم دونهم.

ومنه يتضح أن أكثر أهل السنة ليسوا بنواصب؛ لأنهم يحبّون أهل البيت اللجيّة، ويودّونهم، ويثنون عليهم كها هو المعروف من حالهم.

وأما من ذهب إلى أن مَن قدَّم غير علي ﷺ على على فهو ناصبي، فهو قول شاذ، ذهب إليه بعض فضلاء الشيعة من الأخباريين، وهو قول مهجور لا يعوَّل عليه، ولعل مرادهم بذلك هو أن من قدَّم غير علي ﷺ على على فهو ناصبي إذا كان بعناد وعداوة لأمير المؤمنين ﷺ لا في حال كونه ناشئاً عن شبهة أو خطأ

٩٤ ...... إرشاد السائلين

في الدليل.

ج٣: أنا لم أطلع على من كفَّر الطوائف الأخرى من المخالفين بسبب الحوادث التاريخية وبسبب ما وقع للشيعة من القمع والاضطهاد عبر العصور المختلفة، ومن يدَّعي ذلك عليه أن يثبت دعواه بالدليل الصحيح، وكل كلام لم يستند إلى دليل صحيح لا قيمة له، وما أكثر ما يُتَّهم به الشيعة من الأباطيل الكاذبة التي فضح الله قاتليها وخذلهم بها، والحمد لله رب العالمين.

### هل كان الشيخ المفيد يقول بكفر من لا يؤمن بالإمامة؟

سؤال: حاول الدكتور الهاشمي في مناظرات قناة المستقلة التلبيس على المشاهدين، وإيهامهم بأن الشيعة وعلماءهم ومراجعهم هم دعاة التكفير والإقصاء في الساحة الإسلامية، فصار يردِّد أن الشيخ المفيد يقول: "إن من لا يؤمن بالإمامة فهو كافر"، وكرَّر ذلك كثيراً، ليثبته في أذهان المشاهدين، فكيف نرد عليه لإثبات العكس؟

الجواب: نجيب على ذلك بأمور:

١- أن الكفر في كلمة الشيخ الفيد يُراد به ما يقابل الإيهان، لا ما يقابل الإسلام، فالمراد بقولهم: "إن من لم يعتقد بالإمامة فهو كافر"، هو أنه ليس بمؤمن، لا أنه ليس بمسلم، وإطلاق الكفر المقابل للإيهان كثير في كلمات علمائنا رضوان الله عليهم.

قال شيخنا الأنصاري يُنْتُحُ في كتاب الطهارة ٢/ ٣٥٤: فإطلاق الكفر عليهم باعتبار إرادة ما يقابل الإيهان، لا ما يقابل الإسلام الذي لا خلاف في نجاسته وإن أظهر الإسلام وانتحله.

٢- أن علماءنا الأعلام قد صرَّحوا بإسلام المخالفين، وقد نصّوا على ذلك في كتبهم الاستدلالية ورسائلهم العملية، وكلماتهم في ذلك كثيرة جدًّا، وقالوا: إن كل من شهد الشهادتين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، واستثنوا من ذلك الخوارج والنواصب والغلاة، فحكموا بكفرهم دون سائر

٩٦ ...... إرشاد السائلين

فرق المسلمين.

قال آغا رضا الهمداني غَيِّكُا: ويستفاد من تلك الأخبار الكثيرة إسلام المخالفين المنكرين للولاية، بل جملة منها مصرِّحة بذلك، وسيأتي التعرّض لبعضها إن شاء الله، ويشهد له أيضاً السيرة المستمرة من زمان حدوث الخلاف إلى يومنا هذا... بل المتأمِّل في الأخبار المسوقة لبيان الآثار العملية المتفرَّعة على الإسلام مثل حلية ذبيحة المسلم، وطهارة ما في يد المسلمين وأسواقهم من جلود وغيرها لا يكاد يشك في أن المراد بالمسلم ما يعمّهم، فلا ينبغي الارتياب في أنهم مسلمون. (مصباح الفقيه ج ١ ق ٢ ص ٥٦٣).

 ٣- أن من بحث في كلمات القدماء من الفريقين، ربها يجد عبارات تكفير متبادلة، فإن بعض علماء أهل السنة أيضاً صرَّحوا بكفر الروافض، وكلماتهم في ذلك كثيرة.

منها: ما قاله ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُمُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرَضَوْنَا اللَّهِ وَرَضَوْنَا اللَّهِ وَرَضَوْنَا اللَّهِ وَرَضَوْنَا اللَّهِ وَرَضَوْنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرَضَاهُمْ فِي التَّوْرَفِةُ وَمَثَلُكُمْ فِي اللَّهِ عِيلِ كُزَيْعٍ أَخْرَعَ شَطْعَهُمْ فَازَرَهُ وَمَثَلُكُمْ فِي اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة وللهيم. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة وللهيم فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء وللهيم على ذلك. (تفسير ابن كثير ٤ / ٢١٩).

وقال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته، وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم، أو طعن عليه في روايته، فقد ردَّ على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين. (تفسير القرطبي ٢٦ / ٢٩٧).

وفتاواهم في تكفير الروافض كثيرة جدًّا، وهي مبثوثة في كتبهم، ولا

هل كان الشيخ المفيد يقول بكفر من لا يؤمن بالإمامة؟

حاجة لاستقصائها.

والشيعة في هذا العصر لا يؤاخَذون بأي فتوى شاذة صدرت من أي عالم من علمائهم السابقين ما داموا يقولون بإسلام المخالفين، وينكرون على من قال بكفرهم، وكل من أفتى بكفر المخالفين يتحمّل هو نفسه مسؤولية فتواه، ولا يتحملها غيره.

## وجوب الردفي حال التنازع إلى الله ورسوله دون أولي الأمر

سؤال: يقول الله عزَّ وجل: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُول ٱلأَمْرِ مِنكُمْزَ فَإِن نَنَزَعْكُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُشُهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: ٥٩).

والشبعة الإمامية يعتقدون أن أولى الأمر هم الأئمة المعصومون ﷺ المنصوبون من قبل الله عزُّ وجل.

والسؤال هو: لماذا حصرت الآية من يرجع إليهم المتنازعون في: الله عزًّ وجل، ورسوله ﷺ، دون أولى الأمر، مع أن الأئمة ﷺ ينقلون ما قاله الله ورسوله عَيْنِكُ ، ويبيِّنون ما جاء في كتاب الله العزيز؟

الجواب: أن الآية المباركة ذكرت أن الطاعة إنها تكون لله ولرسوله ولأولي الأمر، وأما الرد عند التنازع فلا يكون إلا إلى الله وإلى رسوله، دون أولي الأمر.

وهذا يدل على أن الله تعالى قد افترض على المؤمنين عند تنازعهم مع بعضهم أن يرجعوا لحل نزاعهم إلى قول الله تعالى وقول رسوله ﷺ، أي إلى كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيَّه ﷺ، لا إلى شيء ثالث؛ وذلك لأن أولي الأمر لا حكم لهم في قبال حكم الله وحكم رسوله، ولا سُنَّة لهم في قبال سُنَّة رسول الله ﷺ، وَمنه يَتَّضح أن الرجوع إلى أولي الأمر هو في حقيقته رجوع إلى الكتاب والسنة،

وجوب الرد في حال التنازع إلى الله ورسوله دون أولي الأمر .........................

لا إلى أمر ثالث في قبالهما حتى يلزم ذكره في الآية المباركة.

فإذا حكم أولو الأمر بحكم وجب على المؤمنين طاعتهم؛ لأن وجوب طاعتهم مطلقة، وبالدليل اللمي نستنتج أن حكم أولي الأمر هو حكم الله وحكم رسوله ﷺ، ولذلك وجبت طاعتهم فيه، ولأجل ذلك كان أئمة الهدى الله يحتجون في كلامهم وقضاياهم إلا بالكتاب والسنة؛ لأن الاحتجاج بها هو القاطع للنزاع.

قال العلامة الطباطبائي مَنْيِئُ في تفسير الميزان ٤/ ٣٨٨:

وأما أولو الأمر فهم ـ كائنين من كانوا ـ لا نصيب لهم من الوحي، وإنها شأنهم الرأي الذي يستصوبونه، فلهم افتراض الطاعة \_ نظير ما للرسول \_ في رأيهم وقولهم، ولذلك لما ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم، بل خصَّ الله والرسول، فقال: ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ﴾، وذلك أن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صدر الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓاً ﴾، والتنازع تنازعهم بلا ريب، ولا يجوز أن يُفرض تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم، بل هذا التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم، وليس في أمر الرأي، بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع فيها، بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم الطاغوت دون حكم الله ورسوله، وهذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبيَّنة المقرَّرة في الكتاب والسُنّة، والكتاب والسُنّة حجتان قاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما، وقول أولي الأمر في أن الكتاب والسنة يحكمان بكذا أيضاً حجة قاطعة، فإن الآية تقرِّر افتراض الطاعة من غير أي قيد أو شرط، والجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب والسنة، ومن هنا يظهر أن ليس لأولي الأمر هؤلاء كائنين من كانوا أن يضعوا حكماً جديداً، ولا أن ينسخوا حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة، وإلا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول معنى.

إلى أن قال: وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع، ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحكم، أعني الكتاب والسنة، لم يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر الرد بقوله: ﴿فَإِن انْتَزْعَمُ فِي مَنْ وَفَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، فلله تعالى إطاعة واحدة، ولذلك قال: ﴿أَيلِيمُوا اللّهِ وَالْمِيمُوا النّهِ وَالْمِيمُوا النّهِ وَالْمِيمُوا النّهِ وَالْمِيمُوا النّهِ وَالْمِيمُوا النّهُ وَالْمِيمُوا النّهُ وَاللّهِ عَلَى النّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ قال: ﴿أَيلِيمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ قالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَاللّهُ

هذا كلامه رفع مقامه، وهو وافي وكاف وشافي، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### سؤال الميت في قبره عن إمامه

سؤال: ما هو الدليل على أن الميت يُسأل عن إمامه في القبر؟ وإذا صحَّ ذلك عن أي إمام سنجيب؟ ولماذا؟

الجواب: قال شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في كتابه تصحيح الاعتقاد: ٧٧: جاءت الآثار الصحيحة عن النبي على أن الملائكة تنزل على المقبورين، فتسألهم عن أديانهم، وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة، فمنها أن ملكين لله تعالى، يقال لهم ناكر ونكير، ينزلان على الميت، فيسألانه عن ربه، ونبيه، ودينه، وإمامه، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم، وإن أُرْتِجَ عليه (١) سلموه إلى ملائكة العلمار. انتهى.

قلت: من الروايات التي وردت في بيان المساءلة في القبر ما رواه الكليني في الكافي ٣/ ٢٣٩ عن أبي عبد الله لطبيخ قال: إن المؤمن إذا أُخرج من بيته شيَّعته الملائكة إلى قبره، يزد حمون عليه، حتى إذا انتُهي به إلى قبره قالت له الأرض: مرحباً بك وأهلاً، أما والله لقد كنتُ أحب أن يمشي عليَّ مثلك، لترين ما أصنع بك، فتوسِّع له مدَّ بصره، ويدخل عليه في قبره ملكا القبر، هما قميدا القبر: منكر ونكير، فيلقيان فيه الرَّوْح إلى حَقْويه (٢)، فيقعدانه ويسألانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان: ومن

<sup>(</sup>١) أُرْتِج عليه: أي استغلق عليه الكلام، فلم يستطع الجواب.

<sup>(</sup>٢) الحقو: الخصر.

نبيّك؟ فيقول: محمد ﷺ. فيقولان: ومن إمامك؟ فيقول: فلان. قال: فينادي منادٍ من السهاء: صدق عبدي، افرشوا له في قبره من الجنة، وافتحوا له في قبره باباً إلى الجنة، وألبسوه من ثياب الجنة، حتى يأتينا، وما عندنا خير له... الحديث. والميت يُسأل عن أئمة الهدى الجي واحداً بعد واحد، حتى ينتهي إلى إمام العصر عجَّل الله تعالى فرجه الشريف، والله العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### التعليق على عبارة وردت في كتاب: أصل الشيعة وأصولها

سؤال: ما هو تعليقكم على ما كتبه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء يُتُحُّ في كتابه (أصل الشيعة وأصولها): ١٢٣، وهو قوله:

«وحين رأى أنَّ الخليفتين ـ أعني الخليفة الأول والثاني ـ بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، وتجهيز الجنود، وتوسيع الفتوح، ولم يستأثرا ولم يستبدًا، بايع وسالم، وأغضى عها يراه حقًّا له، محافظة على الإسلام أن تتصدّع وحدته، وتنفرَّق كلمته، ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى». انتهى.

فقد كثر تهريج السلفية بهذا النص في منتدياتهم.

الجواب: أن هؤلاء يحتجون على صحَّة خلافة أبي بكر وعمر باعتراف الشيخ كاشف الغطاء يُشِخُ بأنهما بذلا غاية جهدهما في نشر كلمة التوحيد، ولم يستأثرا بالفيء، ولم يستبدًا بالحكم، بل شاورا باقي صحابة رسول الله ﷺ فيما ألمَّ بهما من أمور، فعملا فيها بها هو الحق، ولذلك بايعهها أمير المؤمنين ﷺ لما رأى تمام المصلحة في خلافتها، وترك حقَّه في الحلافة راضياً قانعاً، فأي دليل أوضح من هذا على صحة خلافة أبي بكر وعمر؟

ولكن يجاب على هذه المقولة بعدة أمور:

١- أن كل رجل يؤخذ منه ويُترَك إلا المعصوم للسُّلِّغ، والشيعة لا يُلزَمون

بكل كلمة تقال وإن صدرت من واحد من أجلاء علماء الشيعة، ولا سيها إذا قام الدليل على خلافها.

٢- أن أقصى ما يُتصور في عبارة الشيخ كاشف الغطاء يُنَيُّ من المدح لأبي بكر وعمر قوله: "بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد"، ومراده بذلك هو أنها حاولا نشر الإسلام بتجييش الجيوش، وفتح الثغور، حتى توسَّعت رقعة البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً، ومراده بقوله: "لم يستأثرا ولم يستبدًا"، أنها لم يستأثرا بالفيء فيحوزاه لأنفسها، ولم يستبدًا به دون سائر المسلمين، ونحن لا ننكر أنها فتحا البلاد الإسلامية، وأنها لم يحوزا المال كها حازه من جاء بعدهما من الخلفاء، إلا أن كل هذه الأمور لا تنفعها إذا كانا غاصبين للخلافة العظمى التي يستحقها غيرهما.

٣- أن بعضهم ربها يتذرَّع بأن كاشف الغطاء يُتُجُّ قد أقرَّ بأن أمير المؤمنين عليه قد بايع أبا بكر وعمر طواعية، وهذا يدل على صحَّة خلافتهها، وإلا لما بايعهها، ومن الواضح أن كاشف الغطاء يُتُجُّ إنها ذكر أن أمير المؤمنين عليه إنها وسالم «محافظة على الإسلام أن تتصدَّع وحدته، وتتفرَّق كلمته، ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى»، فبيعته عليه حتى لو كانت بطواعية نفسه فهي غير كاشفة عن صحَّة خلافتهها؛ لأنها من باب دفع الأفسد بالفاسد، والغاية منها هي المحافظة على وحدة الإسلام، ولولا خشيته عليه أن تتفرَّق كلمة المسلمين، ويعود الناس إلى جاهليتهم لما بايع القوم ولما سالمهم.

٤- أن ما قاله كاشف الغطاء ﷺ من أن أمير المؤمنين ﷺ سالم وبايع أبا بكر وعمر لما رأى جهودهما في نشر الإسلام وعدم استبدادهما بالأموال، لا يقول به الخصوم؛ لأنه مخالف لما ثبت عندهم عن عائشة من أن أمير المؤمنين للهلا إلى انصراف وجوه الناس عنه بعد وفاة سيِّدة النساء ﷺ.

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيها بسندهما عن عائشة أنها قالت في حديث طويل .: وكان لعلي من الناس وَجه حياة فاطمة، فلها توفيت استنكر التعليق على عبارة وردت في كتاب: أصل الشيعة وأصولها ......

عليٌّ وجوهَ الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. (صحيح البخاري ٤/ ١٣٨٠).

فهذه الرواية تدل بوضوح على أن أمير المؤمنين عليه إنها بايع أبا بكر لأمر دنيوي، وهو انصراف وجوه الناس عنه بعد وفاة سيّدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا لقناعته بصحَّة خلافة أبي بكر، أو اعتقاده بأولويَّته بالخلافة، أو أهليته لها.

فالعجيب أنهم يحتجون على الشيعة بها يخالف ما جاء في صحاحهم، وما عشت أراك الدهر عجباً، والحمد لله رب العالمين.

### غاية الأنصار من اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة

سؤال: ما هو هدف الأنصار من اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة؟

الجواب: لقد كان هدف القوم من اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة هو اختيار خليفة للمسلمين بعد رسول الله ﷺ.

ولا ينقضي العجب من هذا الاجتماع الذي أراد فيه الأنصار أن يقطعوا أمراً مهاً تتعلق به مصالح المسلمين من دون حضور باقي صحابة رسول الله على ولا سيها المهاجرون الذين لم يحضر منهم رجل واحد!! مع أن الخلافة لا تكون إلا في قريش كها دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ومن المستبعد جداً ألا يعلم الأنصار المجتمعون في السقيفة أمراً مهاً كهذا، ولو سلمنا بأنهم كانوا لا يعلمون أن الخلافة لا تكون إلا في قريش فهل كانوا يرون أن الخلافة حق لهم دون غيرهم من المسلمين؟

ومن الواضح أن الداعي إلى هذا كله هو أن حب الدنيا والحرص على الحلافة كانا مركوزين في نفوس كثير من الصحابة، وأن جملة كبيرة منهم ما كانوا يتعدون بالنصوص التي سمعوها من رسول الله ﷺ، وإنها كانوا يتبعون أهواءهم ومصالحهم وإن خالفوا لأجلها النصوص الصريحة الواضحة.

ولا ندري لو لم يأت أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة، ولم يبايَع أبو بكر خليفة على الناس، من الذي كان الأنصار سيختارونه خليفة للمسلمين بعد رسول الله ﷺ؟ ومن الذي كانوا سيلزمون الناس ببيعته والاعتقاد بصحة

غاية الأنصار من اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة ......

#### خلافته؟

لعلهم كانوا سيختارون سعد بن عبادة زعيم الخزرج، الذي ستُختلق له الكثير من الفضائل العظيمة، وستوضع له الأحاديث الكثيرة الدالة على أفضليته على سائر الصحابة، وعلى أن النبي ﷺ قد نصَّ على خلافته، وأنه أول من أسلم، وأنه خليل رسول الله ﷺ، وحبيبه، وناصره، ومعينه، ومستشاره، وأن النبي ﷺ أمره بالصلاة بالمسلمين في مرض موته، وأنه... وأنه...

لو اختار المجتمعون في السقيفة سعد بن عبادة خليفة على المسلمين لرأيت من يحتج على خلافته بإجماع الصحابة، أو ببيعة أهل الحل والعقد، ولقالوا: إن من يحتج على خلافته فقد أزرى بصحابة رسول الله ﷺ، وأن الصحابة قد اختاروه للنياهم لما اختاره رسول الله لدينهم.

هذه هي مهازل استدلالاتهم، التي سيكرِّرونها في حق سعد بن عبادة أو غيره لو اختاره المجتمعون في السقيفة خليفة للمسلمين، وسنرى كثيراً من الذين يتعبَّدون بأفعال الصحابة، ويجعلونها أدلة مقدَّمة على الكتاب والسنة، ويصدُّقون بأكذوبة عدالة الصحابة، ينافحون عن خلافة سعد بن عبادة بكل ما استطاعوا، ويردون النصوص الصريحة الواضحة الدالة على أن الخلافة في قريش، أو الدالة على خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أو يؤوِّلونها بتأويلاتهم البعيدة عن الذوق السليم والمنطق المستقيم.

# الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علا

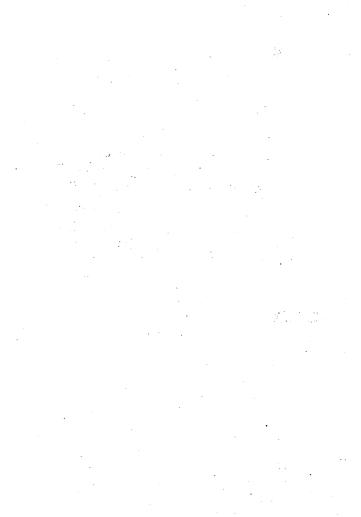

#### ولادة أمير المؤمنين الله في جوف الكعبة المشرفة

سؤال: ما هي الأدلة الدالة على ولادة أمير المؤمنين ﷺ في جوف الكعبة مع ذكر بعض المصادر إن أمكن، ولكم الشكر.

الجواب: لقد ثبتت ولادة أمير المؤمنين المنطخ في جوف الكعبة باشتهارها بين المؤالف والمخالف، ولهذا قال الحاكم النيسابوري: فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه في جوف الكعبة. (المستدرك ٣/ ٥٥٠).

وقال شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الألوسي: وفي كون الأمير كرَّم الله وجهه وُلد في البيت أمر مشهور في الدنيا، ولم يشتهر وضع غيره كرَّم الله وجهه كها اشتهر غيره. (سرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية، عن كتاب الغدير ٢/٢٦).

وقد ذكر العلامة الأميني ﷺ في كتاب الغدير ٢/ ٢٢-٢٧ قائمة بمن ذكر ولادة أمير المؤمنين ﷺ في جوف الكعبة، وهم:

١- مروج الذهب: ج ٢ ص ٢، تأليف أبي الحسن المسعودي الهذلي.

٢- تذكرة خواص الأمة: ص ٧ ، تأليف سبط ابن الجوزي الحنفي.

٣- الفصول المهمة: ص ١٤، تأليف ابن الصباغ المالكي.

٤- السيرة النبوية: ج ١ ص ١٥٠، تأليف نور الدين علي الحلبي

١١٢ ...... إرشاد السائلين

#### الشافعي.

٥- شرح الشفا: ج ١ ص ١٥١، تأليف الشيخ علي القاري الحنفي.

٦- مطالب السؤول: ص ١١، تأليف أبي سالم محمد بن طلحة الشافعي.

٧- محاضرة الأوائل: ص ١٢٠، تأليف الشيخ علاء الدين السكتواري.

٨- مفتاح النجا في مناقب آل العبا: تأليف ميرزا محمد البدخشي.

٩- المناقب: تأليف الأمير محمد صالح الترمذي.

• ١ - مدارج النبوة: تأليف الشيخ عبد الحق الدهلوي.

۱۱ - نزهة المجالس: ج ۲ ص ۲۰۶، تألیف عبد الرحمن الصفوري الشافعي.

١٢ - آيينه تصوف: ص ١٣١١، تأليف شاه محمد حسن الجشتي.

١٣ - روائح المصطفى: ص ١٠ ، تأليف صدر الدين أحمد البردواني.

١٤- كتاب الحسين: ج ١ ص ١٦، تأليف السيد علي جلال الدين.

١٥- نور الأبصار ص ٧٦، تأليف السيد محمد مؤمن الشبلنجي.

١٦ - كفاية الطالب ص ٣٧، تأليف الشيخ حبيب الله الشنقيطي.

وأما أعلام الشيعة فقد ذكرت منهم هذه الأثارة أمة كبيرة، منها:

الحسن بن محمد بن الحسن القمي في تاريخ قم الذي ألفه وقدَّمه إلى الصاحب بن عباد سنة ٣٧٨، وترجمه إلى الفارسية الشيخ الحسن بن علي بن الحسن القمي سنة ٨٦٥، راجع ص ١٩١ من الترجمة.

٢- الشريف الرضي المتوفى ٤٠٦ (المترجم في ج ٤ ص ١٨١ - ٢٢١)
 ذكرها في خصائص الأثمة وقال: لم نعلم مولوداً في الكعبة غيره.

٣- شيخ الأمة معلم البشر أبو عبد الله المفيد المتوفى ٤١٣ في المقنع،
 ومسار الشيعة ص ٥١ مصر، والإرشاد ص ٣، وقال: لم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله سواه، إكراماً من الله جلَّ اسمه بذلك، وإجلالاً لمحله في

التعظيم.

٤- الشريف المرتضى المتوفى ٤٣٦ (مرت ترجمته في ج ٤ ص ٢٦٤ ٢٩٩)، ذكرها في شرح القصيدة البائية للحميري ص ٥١ ط مصر، وقال: لا نظير له في هذه الفضيلة.

٥- نجم الدين الشريف أبو الحسن على بن أبي الغنائم محمد المعروف بابن
 الصوفى، ذكرها في كتابه (المجدى) المخطوط.

٦- الشيخ أبو الفتح الكراجكي المتوفى ٤٤٩ في (كنز الفوائد)، ص ١١٥.

٧- الشيخ حسين بن عبد الوهاب معاصر الشريف المرتضى في (عيون المعجزات).

٨- شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى ٤٦٠ في التهذيب ج ٢،
 ومصباح المتهجد ص ٥٦٠، والأمالي ص ٨٠ - .٨٨

٩- أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى ٥٤٨ صاحب (مجمع البيان) في (إعلام الورى) ص ٩٣، وقال: لم يولد قط في بيت الله تعالى مولو د سواه، لا قبله ولا بعده.

١٠ - ابن شهرآشوب السروي المتوفى ٥٨٨ في (المناقب) ج ١ ص ٣٥٩،
 و ج ٢ ص، ٥.

١١ - ابن البطريق شمس الدين أبو الحسين يحيى بن الحسن الحلي المتوفى
 ٢٠٠ في كتابه (العمدة)، وقال: لم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله سواه.

١٢ - رضي الدين علي بن طاوس المتوفى ٦٦٤ في كتابه (الإقبال)، ص ١٤١.

١٣ عاد الدين الحسن الطبري الآملي صاحب (الكامل) المؤلف سنة
 ١٧٥ في كتابه (تحفة الأبرار) في الفصل الثامن من الباب الرابع.

١٤ - بهاء الدين الأربلي المتوفى ٦٩٢ (مرت ترجمته في ج ٥ ص ٤٤٥) في
 كتابه (كشف الغمة) ص ١٩ وقال: لم يولد في البيت أحد سواه قبله ولا بعده،

وهي فضيلة خصَّه الله بها إجلالاً له، وإعلاء لرتبته، وإظهاراً لتكرمته.

١٥ - أبو علي ابن الفتال النيسابوري المترجم في كتابنا (شهداء الفضيلة)،
 ص ٣٧، ذكرها في (روضة الواعظين)، ص ٣٧.

١٦ هندوشاه بن عبد الله الصاحبي التخجواني في (تجارب السلف)،
 ص ٣٧٠.

 ١٧- العلامة الحسن بن يوسف الحلي المتوفى ٧٢٦ في كتابيه: (كشف الحق)، و(كشف اليقين)، ص ٥، ونص على أنه لم يولد أحد سواه فيها، لا قبله ولا بعده.

١٨ - جمال الدين ابن عنبة المتوفى ٨٢٨ في (عمدة الطالب)، ص ٤١.

١٩ - الشيخ علي بن يونس العاملي البياضي المتوفى ٨٧٧ في (الصراط المستقيم).

٢٠ السيد محمد بن أحمد بن عميد الدين علي الحسيني، في (المشجر الكشاف للسادة الأشراف)، ص ٢٣٠ ط مصر.

٢١ - الشيخ تقي الدين الكفعمي الآتي ترجمته في هذا الجزء إن شاء الله، في
 المصباح، ص ٥١٢.

٢٢- أحمد بن محمد بن عبد الغفار الغفاري القزويني في (تاريخ نكارستان) المؤلف سنة ٩٤٩، ص ١٠ ط سنة ١٢٤٥.

۲۳ القاضي نور الله المرعشي المستشهد ۱۰۱۹، المترجم في كتابنا
 (شهداء الفضيلة)، ص ۱۷۱ في كتابه: (إحقاق الحق).

٢٤- الشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى ١٠٢١ في (حاوي الأقوال).

٢٥- الشيخ محمد بن الشيخ على اللاهيجي في (محبوب القلوب).

٢٦- المولى المحسن الكاشاني المتوفى ١٠٩١ في كتابه (تقويم المحسنين).

٧٧ - الشيخ نظام الدين محمد بن الحسين التفرشي الساوجي تلميذ شيخنا

البهائي في تأليفه (تكملة الجامع العباسي) لشيخه المذكور.

٢٨- الشيخ أبو الحسن الشريف المتوفى ١١٠٠ في كتابه الضخم الفخم
 القيم (ضياء العالمين)، وقال: كانت مشهورة في الصدر الأول.

٢٩ السيد هاشم التوبلي البحراني صاحب التآليف القيمة المتوفى ١١٠٧
 في (غاية المرام)، وقال: بلغت حدّ التواتر، معلومة في كتب العامة والخاصة.

٣٠ العلامة المجلسي المتوفى ١١//١١١٠ في جلاء العيون، ص ٨٠.
 فقال ما معناه: مشهور بين المحدّثين والمؤرّخين من الخاصة والعامة.

٣١- السيد نعمة الله الجزائري المتوفى ١١١٢ في (الأنوار النعمانية).

٣٢- السيد علي خان الشيرازي ٢٠/١١٨ في (الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية).

٣٣- السيد محمد الطباطبائي جد آية الله بحر العلوم الفارغ عن بعض تآليفه سنة ١١٢٦، في رسالته الموضوعة لتواريخ مواليد الأثمة ووفياتهم.

٣٤- السيد عباس بن علي بن نور الدين الموسوي الحسيني المكي المتوفى ١١٧٩، في كتابه (نزهة الجليس) ج ١ ص ٦٨.

٣٥– أبو علي الحائري المتوفى ١٢١٥، في رجاله الدائر (منتهى المقال)، ص٤٦.

٣٦- السيد محسن الأعرجي المتوفى ١٢٢٧ في (عمدة الرجال).

٣٧- الشيخ خضر بن شلال العفكاوي النجفي المتوفى ١٢٥٥، في مزاره المسمى بأبواب الجنان وبشائر الرضوان.

٣٨- السيد حيدر الحسني الحسيني الكاظمي المتوفى ١٢٦٥، في (عمدة الزائر)، ص ٥٤.

٣٩ السيد مهدي القزويني المتوفى ١٣٠٠، في (فلك النجاة)، ص ٣٢٦.
 ٤٠ المولى السيد محمود بن محمد على بن محمد باقر في (تحفة السلاطين)

١١٦ ...... إرشاد السائلين

ج ٢، فقال ما معناه: مشهور كالشمس في رائعة النهار.

١٤ - المولى السلطان محمد بن تاج الدين حسن في (تحفة المجالس)، ص
 ٨٨ ط سنة ١٢٧٤.

٤٢ السيد ميرزا حسن الزنوزي نزيل خوي في كتابه الضخم (بحر العلوم).

 ٣٤- الحاج المولى شريف الشرواني من تلامذة السيد العظيم صاحب الرياض في كتابه: (الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب).

 ٤٤ - المولى علي أصغر البروجردي في (عقائد الشيعة)، ص ٣١ ط سنة ١٢٦٣.

٥٥- الحاج ميرزا حبيب الله الحوثي في كتابه الكبير (شرح نهج البلاغة) ج ١ ص ٧١.

٦٤ - أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر الحسيني الأعرجي في (مناهل الضرب في أنساب العرب).

٤٧- الحاج الشيخ عباس القمي المتوفى ١٣٥٩، في (سفينة البحار) ج ٢ ص ٢٢٩.

٤٨ - السيد محسن الأمين الحسيني العاملي في (أعيان الشيعة) ج ٣: ٣.

 ٤٩ - الشيخ جعفر نقدي في كتابه (نزهة المحبين في فضائل أمير المؤمنين النظم من ٢ - ٨.

• ٥- شيخنا الأوردبادي ألف في الموضوع كتاباً فخهاً، وقد أغرق نزعاً في التحقيق، ولم يبق في القوس منزعاً، وإليك فهرست عناوينه.

١- حديث المولد الشريف وتواتره.

٢- حديث الولادة الشريفة مشهور بين الأمة.

٣- نبأ الولادة والمحدِّثون.

| 117 | لكعبة المشرفة | لَئِلَةٍ في جوف اا | ولادة أمير المؤمنين |
|-----|---------------|--------------------|---------------------|
|-----|---------------|--------------------|---------------------|

- ٤- حديث الولادة والنسَّابون.
- ٥- حديث الولادة والمؤرِّخون.
  - ٦- حديث الولادة والشعراء.
- ٧- حديث الولادة والإجماع عليه.

قلت: ولو شئنا أن نتتبَّع مَن ذكر هذه الفضيلة غير هؤلاء لوجدنا الكثير، وفيها ذكرناه كفاية، والحمد لله رب العالمين.

## هل الشق الحاصل في ظهر الكعبة لا يزال باقياً؟

سؤال: الشيعة الجعفرية الاثنا عشرية يعتقدون بولادة أمير المؤمنين في جوف الكعبة المعظمة ولديهم أدلتهم على ذلك وبعضهم يستشهد أيضاً على ذلك بالشق الظاهر في الركن الياني وسؤالي هو: هل بقي هذا الشق الظاهر موجوداً خلال الأعصار السابقة، لا سيها إذا أخذنا بنظر الاعتبار تجديد وإعادة بناء الكعبة مرات عديدة بعد البعثة وهل بإمكانكم إعطائي لمحة تاريخية موثقة عن ذلك، فإن لا أشك في أصل الحادثة، ولكن أريد بينة أحتج بها على المخالف.

مسألة أخرى: هل ورد عن لسان المعصومين المنطق أحاديث تشير في مضمونها إلى كيفية ولادة أمير المؤمنين علي الله في جوف الكعبة المشرفة فأكون شاكراً لكم إن أوردتم بعضها مع ذكر المصادر، وشكراً.

الجواب: أنّا لا نستدل على ولادة أمير المؤمنين لله في جوف الكعبة بالشق الموجود في ظهر الكعبة؛ لأن الكعبة قد هُدمت وبُنيت مراراً، ولا أثر في هذا العصر للشق المذكور، وكل من تأمل في هذا الزمان جدار الكعبة عند المستجار وهو الموضع المقابل لباب الكعبة عما يلي الركن اليهاني لا يجد فيه أي أثر للشق المذكور.

وإنها نحتج على ولادة أمير المؤمنين عليه في جوف الكعبة بأقوال علمائهم المعتبرين، وقد ذكرنا ما يتعلق بإثبات هذه الحادثة التاريخية في جوابنا على السؤال السابق، فراجعه.

ومن الأحاديث المروية في ولادة أمير المؤمنين للسُّلِّا في جوف الكعبة ما رواه الصدوق مَثْنُتُ في علل الشرائع ١/ ١٦٤، والأمالي: ١١٤، ومعاني الأخبار: ٦٢ بسنده عن سعيد بن جبير قال: قال يزيد بن قعنب: كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى بإزاء البيت الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين للشِّلا، وكانت حاملة به تسعة أشهر، وقد أخذها الطلق، فقالت: ربِّ إني مؤمنة بك وبها جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدِّقة بكلام جدِّي إبراهيم الخليل عليه الله عنى البيت العتيق، فبحق الذي بني هذا البيت، وبحق المولود الذي في بطني لما يسَّرت عليَّ ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة، وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله تعالى، ثم خرجتْ بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين لمثيَّلاً، ثم قالت: إني فُضِّلت على مَن تقدَّمني من النساء؛ لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله سرًّا في موضع لا يحب أن يُعبد الله فيه إلا اضطراراً، وإن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رُطباً جنيًّا، وإنى دخلت بيت الله الحرام وأكلتُ من ثمار الجنة وأرزاقها، فلما أردتُ أن أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمة سمِّيه عليًّا، فهو على، والله العلى الأعلى يقول: إني شققت اسمه من اسمى، وأدَّبته بأدبي، ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتى، وهو الذي يؤذِّن فوق ظهر بیتی، ویقدِّسنی، ویمجِّدنی، فطوبی لمن أحبَّه وأطاعه، وویل لمن عصاه وأبغضه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

قلت: هذه هي الرواية المشهورة لولادة أمير المؤمنين للهيلا، ولعل هناك روايات أخر غيرها.

## معنى: كانت في علي سُنَّة ألف نبي

سؤال: في بصائر الدرجات، ص ١٣٤ رواية نصّها: عن أبي جعفر ﷺ قال: «كانت في علي سُنَّة ألف نبي»، فها معنى هذه الرواية الشريفة؟

الجواب: أن السُّنَّة في اللغة هي الطريقة والسيرة، ويراد منها هنا: أبرز الصفات التي ظهرت في ذلك النبي واشتُهر بها، مثل العلم في آدم، والزهد في عيسى، والصبر في أيوب، ونحو ذلك.

وقد دلَّت أحاديث مروية في كتب الفريقين على ما اتصف به أمير المؤمنين عليًا من صفات الأنبياء السابقين الميالي .

فقد روى الشيخ الصدوق ﷺ بسنده عن عبد الله بن عباس قال: كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ فقال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في سلمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطانته، وإلى داود في زهده، فلينظر إلى هذا. قال: فنظرنا فإذا على بن أبي طالب قد أقبل كأنها ينحدر من صَبَبُ (١١). (كيال الدين وتمام النعمة: ٣٦).

وروى شبخ الطائفة الطوسي ﷺ بسنده عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ﷺ جالساً في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فقال رسول الله ﷺ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى

<sup>(</sup>١) الصَّبَب: ما انحدر من الأرض أو الطريق.

نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. (أمالي الطوسي: ٦٢٢).

وروى شاذان بن جبرئيل ﴿ فِي فضائله عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإبراهيم في خلّته، وموسى في مناجاته، وعيسى في سياحته، وأيوب في صبره ببلائه، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل... قال: فالتفت الناس لينظروا من هو المقبل، وإذا بعلي بن أبي طالب على الله الله الله المقبل (الفضائل: ٨٨).

وورد مثل هذا الحديث في كتب أهل السنة، فقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن أبي الحمراء، قال: قال رسول الله ﷺ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى على بن أبي طالب. (تاريخ دمشق ٢٨٠/٢٨. ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي من تاريخ دمشق ٢٨٠/٢٨).

وقال الحافظ أحمد بن محمد العاصمي في كتابه (زين الفتى في شرح سورة هل أتى) في بيان أوجه الشبه بين أمير المؤمنين عليه وبين بعض أنبياء الله سبحانه: أما آدم عليه فإنه وقعت المشابهة بين المرتضى وبينه بعشرة أشياء: أولها: بالخلق والطينة. والثاني: بالمكث والمدة. والثالث: بالصحابة والزوجة. والرابع: بالتزويج والخلعة. والخامس: بالعلم والحكمة. والسادس: بالذهن والفطنة. والسابع: بالأمر والخلافة. والثامن: بالأعداء والمخالفة. والتاسع: بالوفاء والوصية. والعاشر: بالأولاد والعترة.

وبعد أن شرح هذه الأوجه كلها، قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين نوح بثمانية أشياء: أولها: بالفهم. والثاني: بالدعوة. والثالث: بالإجابة. والرابع: بالسفينة. والخامس: بالبركة. والسادس: بالسلام. والسابع: بالشكر. والثامن: بالإهلاك.

ثم شرح كل أوجه الشبه هذه، ثم قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين

إبراهيم الخليل بثمانية أشياء: أولها: بالوفاء. والثاني: بالوقاية. والثالث: بمناظرته أباه وقومه. والرابع: بإهلاك الأصنام بيمينه. والخامس: ببشارة الله إياه بالولدين اللذين هما من أصول أنساب الأنبياء بيك والسادس: باختلاف أحوال ذريته من بين محسن وظالم. والسابع: بابتلاء الله تعالى إياه بالنفس والولد والمال. والثامن: بتسمية الله إياه خليلاً حتى لم يؤثر شيئاً عليه.

ثم قال بعد أن أوضح أوجه التشابه: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يوسف الصديق بثانية أشياء: أولها: بالعلم والحكمة في صغره. والثاني: بحسد الأخوة له. والثالث: بنكثهم العهود فيه. والرابع: بالجمع له بين العلم والملك في كبره. والخامس: بالوقوف على تأويل الأحاديث. والسادس: بالكرم والتجاوز عن إخوته. والسابع: بالعفو عنهم وقت القدرة عليهم. والثامن: بتحويل الديار.

ثم قال بعد بيان وجه الشبه فيها: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين موسى الكليم عليه بثانية أشياء: أولها: الصلابة والشدة. والثاني: بالمحاجة والدعوة. والثالث: بالعصا والقوة. والرابع: بشرح الصدر والفسحة. والخامس: بالأخوة والقربة. والسابع: بالأذى والمحنة. والثامن: بميراث الملك والإمرة.

وبعد أن ذكر أوجه الشبه فيها قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين داود بثيانية أشياء: أولها: بالعلم والحكمة. والثاني: بالتقوى على إخوانه في صغر سنه. والثالث: بالمبارزة لقتل جالوت. والرابع: بالقدر معه من طالوت إلى أن أورثه الله ملكه. والخامس: بإلانة الحديد له. والسادس: بتسبيح الجوامد معه. والسابع: بالولد الصالح. والثامن: بفصل الخطاب.

ثم قال بعد بيان المشابهة فيها: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين سليهان بثهانية أشياء: أولها: بالفتنة والابتلاء في نفسه. والثاني: بتسليط الجسد على كرسيه. والثالث: بتلقين الله إياه في صغره بها استحق به الحلافة. والرابع: برد الشمس لأجله بعد المغيب. والخامس: بتسخير الهواء والربح له. والسادس: بتسخير الجن له. والسابع: بعلمه منطق الطير والجوامد وكلامه إياه. والثامن: بالمغفرة ورفع الحساب عنه.

ثم بيَّن أوجه الشبه في هذه الأمور، ثم قال: ووقعت المشابهة بين المرتفى المُثَلِّة وبين أيوب بثهانية أشياء: أحدها: بالبلايا في بدنه. والثاني: بالبلايا في ولده. والثالث: بالبلايا في ماله. والرابع: بالصبر على الشدائد. والخامس: بخروج الجميع عليه. والسادس: بشهاتة الأعداء. والسابع: بالدعاء لله تعالى فيها بين ذلك وترك التواني فيها. والثامن: بالوفاء للنذر والاجتناب عن الحنث.

ثم قال بعد بيان أوجه المشابهة فيها: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يحيى بن زكريا بثانية أشياء: أولها: بالحفظ والعصمة. والثاني: بالكتاب والحكمة. والثالث: بالتسليم والتحية. والرابع: ببر الوالدين. والخامس: بالقتل والشهادة لأجل امرأة مفسدة. والسادس: بشدة الغضب والنقمة من الله تعالى على قتله. والسابع: بالخوف والمراقبة. والثامن: بفقد السمي والنظر له في التسمة.

ثم قال بعد بسط الكلام في أوجه الشبه فيها: ووقعت المشابمة بين المرتضى وبين عيسى بثمانية أشياء: أولها: بالإذعان لله الكبير المتعال. والثاني: بعلمه بالكتابة والخطابة. والخطابة. والخطابة. والرابع: بهلاك الفريقين فيه من أهل الضلال. والخامس: بالزهد في الدنيا. والسادس: بالكرم والإفضال. والسابع: بالإخبار عن الكواين في الاستقبال. والثامن: بالكراءة.

قال شيخنا الأميني يُنِيُّكُ: وهذا الكتاب من أنفس كتب العامة، فيه آيات العلم وبينات العبقرية، وقد شُغل القوم عن نشر مثل هذه النفايس بالتافهات المزخرفة. (كتاب العدير ٣/ ٣٥٦).

قلت: ويمكن أن يستفاد من هذا الحديث الشريف أفضلية أمير المؤمنين

| رشاد السائلين | [ | 178 |
|---------------|---|-----|

للله على سائر الأنبياء والمرسلين ما عدا رسول الله ﷺ؛ لأن التفضيل إنها يكون بها حلى المفضول، فمن حاز صفات كل هؤلاء الأنبياء كان أفضل من غير شك، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### علم أمير المؤمنين ﷺ بالمنايا والبلايا

سوال: يحاول بعض المخالفين أن يشنّع على الشيعة بها ورد عند الشيعة من روايات مفادها أن الإمام علي ﷺ قال: «علمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام»، وهو قول مأثور عن بعض الأثمة غير علي ﷺ أيضاً، ومروي في كتاب الكافي، وكتاب بصائر الدرجات، وربها غيرهما، فكيف تردون بارك الله فيكم على هؤلاء المخالفين، الذين يزعمون أن هذا من الغلو في الأثمة، مدّعين أن علم البلايا والمنايا عما اختص الله عزّ وجل به؟

الجواب: العلم (بالمنايا)، هو العلم بوفيات ومصارع أقوام، والعلم (بالبلايا) هو العلم بها يقع في مستقبل الأيام من الفتن والحوادث.

وهما من علم الغيب، والعلم بهما وإن كان مختصاً بالله تعالى، إلا أنه لا عذور في أن يطلع الله عليه من يشاء من عباده، كما أن علم الغيب من مختصاته تعالى حيث قال سبحانه: ﴿ وَعِندَهُ مَقَاتِحُ ٱلْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلّا هُوَ ﴾ (الأنعام: ٥٩)، وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَيَقُولُوكَ لَوْ لَا أَنْهُ إِنَّا كَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ الفَيْبِ لِقِيهِ الْهَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا لَلهُ يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَاللهُ وَالناملِ: ١٥).

ولكن الله تعالى قد أخبر أنه أطلع على بعض غيبه من شاء من رسله، فقال سَبحانه: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنَت تَعَلَّمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن <uَالَهُمْ اللَّهُ فَأَصْدِرْ إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ﴾ (هود: ٤٩)، وقال جل شانه: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهَ الْمَنْسِونُ وَحِيهِ إِلَيْكُ مِنَ الْمَنْسِهِ إِذَا أَجْمَعُواْ أَتَرَهُمْ وَهُمْ يَكُمُونَ ﴾ (يوسف: أَنْبَآهَ الْمَنْسِبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ لَمَدًّا اللهُ إِلَّا مَنِ ارْتَحْنَى مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴾ (الجن: ٢٦، ٢٧).</td>

وقال تعالى مخبراً عن عيسى بن مريم ﷺ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرُهِ بِلَ أَنِي قَدْ حِنْمُكُمْ بِاَيَةِ مِن دَيَكُمْ أَنِهَ أَنْكُ لَكُم مِن الطِينِ كَهَنَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْكُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَبْرِثُ الأَحْمَةُ وَالْأَبْرَصُ وَأَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَنْفِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِينِ ﴾ (آل عمران: ٤٩).

ولا شك في أن كلاً من الخلق، وإبراء الأكمه والأبرس، وإحياء الموتى، والإخبار بالمغيَّبات من مختصَّات الله تعالى، ولكنه سبحانه قد أجراها على يد عيسى بن مريم للهُلِلاً، وهذا لا إشكال في الاعتقاد به، وهو ليس نوعاً من الغلو؛ لأن أحداً لا يدَّعي أن عيسى لللهِلا كان قادراً بنفسه على كل تلك الأمور، وإنها قدرته تلك كانت بإذن الله تعالى وبإقداره له، وهذا لا غلو فيه.

ومن قال: إن ثبوت المذكورات لعيسى الله قد دلَّ عليه الدليل القرآني الذي لا يمكن ردَّه، فلا بد من قبوله، وأما ثبوت ما قلتموه لعلي الله فلم يثبت عندنا بالدليل القرآني وغيره، فلا يمكن قبوله بحال.

أجبناه بأن المسألة في هذه الحال تتحوَّل عن كونها غلوًّا إلى أنه لم يقم عليها دليل عند المخالف، وعليه، فلا بد حينتذ من الكلام في إقامة الدليل على أن أمير المؤمنين المُثَلِيُّة هل كان عنده علم المنايا والبلايا أو لا؟ فمن قام عنده الدليل الصحيح على ذلك فلا محذور عليه، ولا يسوغ لغيره أن يتَّهمه بالغلو في دينه، ومن لم يقم عنده الدليل عليه فهو أمر لا نلزمه به.

وقد ورد من طريق أهل البيت اللج روايات كثيرة دالة على سعة علوم

الأئمة الأطهار ﷺ، وأنهم يعلمون كل علم أنزله الله سبحانه وتعالى في الأرض بإذن الله تعالى، وأن الله تعالى أطلعهم على حوادث الزمان من الخلق والرزق والفتن والبلايا وغيرها.

ومن ذلك ما رواه الكليني مُتَنِّئُ في كتاب الكافي ٢٥٦/١ بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ قال: إن لله عزَّ وجل علمين: علم لا يعلمه إلا هو، وعلم علّمه ملائكته ورسله، فها علمه ملائكته ورسله ﷺ فنحن نعلمه.

بتقريب: أن كل ما يحدث في الأرض تعلمه ملائكته سبحانه قبل أن يقع، ومنه المنايا والبلايا، فإن الملائكة هم الذين يقبضون أرواح الحلائق، كها قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْفَاهِمُ فَقَى عِبَادِهِ مِنْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَقَّةٍ إِذَا جَلَةٌ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَوَفَى الْفَانِ عَلَى مَنْ يُوْسِلُ عَلَيْكُمْ وَفَظَةٌ حَقَّةٍ إِذَا جَلَةً أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَقَالَمَةً لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (الأنعام: ٦١). وهم الذين يُنزلون العذاب على من يستحقه كها في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا ٓ إِنَّهِيمَ وَاللَّهُ مِنْ قَالُوۤ إِنَّا مُهْلَهُا كَاللَّهِ عَلَى ﴿ (العنكبوت: ٣١).

والروايات التي ورد فيها أنهم الله أخبروا بعض شيعتهم بمصارعهم، وبما يحدث لهم ولغيرهم كثيرة جداً، لا حاجة لذكرها لشهرتها.

وبها أن مورد السؤال هو علم علي للشِّلا بالمنايا والبلايا، وإثباته من طرق القوم، فإنا نبيِّن ذلك بأن نقول:

فإن أمير المؤمنين عليه قد علم ما علمه بواسطة تعليم رسول الله عَيَلِهُ له،

١٢٨ ..... إرشاد السائلين

وقد أخبر سلام الله عليه عن رسول الله ﷺ بوقائع كثيرة.

منها: أنه ﷺ أخبر بمقتله، فقد أخرج الحاكم في المستدرك "/ ١٢٢ وصحَّحه عن علي ﷺ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ الصادق المصدوق يقول: إنك ستُضرب ضربة ههنا، وضربة ههنا، وأشار إلى صدغيه، فيسيل دمها حتى تختضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها، كها كان عاقر الناقة أشقى ثمود.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/١٣٧: رواه البزار وأحمد بنحوه، ورجاله موثقون.

وقال في موضع آخر: رواه الطبراني، وإسناده حسن.

وفي رواية أخرى قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه\_ يعني قرنه حتى تبتل هذه من الدم\_يعني لحيته.

قال الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٢: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

ومنها: أنه الله أخبر بمقتل الحسين الله افتر أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ١٨٧ ، قال: وعن نجي الحضرمي أنه سار مع علي الله وكان صاحب مطهرته، فلم حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى على السبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي الله فا النبي الله عنه تنفيك أحد؟ ما شأن عينيك تفضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل الله قبل، فحدّثني أن الحسين يُقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت: نعم. قال: فمد يده فقبض قبضة من تراب، فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا.

قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجاله ثقات، ولم ينفرد نجي بهذا.

ومنها: أنه عليه أخبر بأنه سيقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فقد

أخرج الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٠ عن أبي أيوب الأنصاري ﷺ، قال: سمعت النبي ﷺ يقول لعلي بن أبي طالب: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات. قال أبو أيوب: قلت: يا رسول الله مع من تقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال: مع علي بن أبي طالب.

ومنها: أنه عَلَيْلِا أخبر أن النبي عَيْلِيُّ أخبره بقتال الخوارج، فقد أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٣٨ عن كليب بن شهاب قال: كنت جالساً عند على وهو في بعض أمر الناس، إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر، فقال: يا أمير المؤمنين. فشغل عليًّا ما كان فيه من أمر الناس، فقال كليب: قلت: ما شأنك؟ فقال: كنت حاجًّا أو معتمراً، قال: لا أدري أي ذلك قال، فمررت على عائشة فقالت: من هؤلاء القوم الذين خرجوا قبلكم يقال لهم الحرورية؟ قال: فقلت: في مكان يقال له حرورا، قال: قال فسموا بذلك الحرورية، فقال: طوبي لمن شهد هلكتهم، قالت: أما والله لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم. فمن ثم جئت أسأل عن ذلك، قال: وفرغ علي، فقال: أين المستأذن؟ فقال: عليَّ. فقام عليه فقص عليه مثل ما قص عليَّ، قال: فأهلُّ عليٌّ ثلاثاً، ثم قال: كنت عند رسول الله ﷺ وليس عنده أحد إلا عائشة، قال: فقال لي: يا على كيف أنت وقوم يخرجون بمكان كذا وكذا، وأومأ بيده نحو المشرق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميَّة، فيهم رجل مُخْدَج (١) اليد، كأن يده ثدي حبشية، ثم قال: أنشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، أحدثكم أنه فيهم، قالوا: نعم، فذهبتم فالتمستوه، ثم جئتم به تسحبونه كما نعتُّ لكم، قال: ثم قال: صدق الله ورسوله. ثلاث مرات.

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات، ورواه البزار بنحوه.

ومنها: أنه ﷺ أخبر أن الأمة ستغدر به من بعد رسول الله ﷺ، فقد أخرج الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٠ وصحَّحه، ووافقه الذهبي عن علي ﷺ

<sup>(</sup>١) مخدج: أي ناقص.

۱۳۰ ...... إرشاد السائلين

قال: إن مما عهد إليَّ النبي علي أن الأمة ستغدر بي بعده.

ومنها: أنه ﷺ أخبر عن رسول الله ﷺ أنه سيلقى بعده جهداً، فقد أخرج الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥١ وصحَّحه ووافقه الذهبي، بسنده عن ابن عباس ﷺ قال: قال النبي ﷺ لعلي: أما إنك ستلقى بعدي جهداً. قال: في سلامة من دينك.

ومنها: أنه الله أخبر أن الناس سيؤمرون بسبّه والبراءة منه، فقد أخرج الحاكم في المستدرك ٢٩٠/٢ وصحَّحه، ووافقه الذهبي، بسنده عن عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، قال: قال علي ﷺ: إنكم ستُعرضون على البسبّي فسبّوني، فإن عُرضتْ عليكم البراءة مني، فلا تبرّؤوا مني، فإن على الإسلام، فليمدد أحدكم عنقه، ثكلته أمّه، فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام، ثم تلا: ﴿إِلّا مَنْ أُكَرَهُ مُطْمَرَةً بَالْإِيكِن ﴾.

وعن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، قال: كان حجر بن قيس المدري من المختصين بخدمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على فقال له على يوماً: يا حجر إنك تقام بعدي، فتؤمر بلعني، فالعني، ولا تبرأ مني. قال طاوس: فرأيت حجر المدري وقد أقامه أحمد بن إبراهيم خليفة بني أمية في الجامع، ووكل به ليلعن عليًّا أو يُقتل، فقال حجر: أما إن الأمير أحمد بن إبراهيم أمرني أن ألعن عليًّا، فالعنوه لعنه الله. فقال طاوس: فلقد أعمى الله قلوبهم حتى لم يقف أحد منهم على ما قال.

قلت: فهذا غيض من فيض من علم المنايا والبلايا الذي علَّمه رسول الله على المؤمنين على الله والحمد لله رب العالمين.

#### هل كان أمير المؤمنين علي وجلاً مذاء؟

سؤال: روى الشيخ الطوسي في التهذيب: عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان، جيعاً عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عبار، عن أبي عبد الله عن المذي، فقال: إن عليًا على كان رجلاً مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله على لمكان فاطمة على، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله فقال له النبي على: ليس بشيء. (تهذيب الأحكام ١٧/١).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسهاعيل بن بزيع قال: سألت الرضا للله عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدتُ عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليًّا للله أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي يَلِيُّ، واستحى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء. (تهذيب الأحكام ١٨/١) والاستبصار ١٩٢١، وسائل الشيعة ١٩٧١).

ما مدى صحة هاتين الروايتين؟ فإن في كتب أهل السنة مثل هذه الرواية، ونحن الشيعة نستنكرها، ونقول: إن التي في كتب أهل السنة موضوعة على الإمام على ﷺ، وبلذا لم يسأل الإمام على رسول الله ﷺ، وبعث المقداد ﷺ؟

الجواب: أما رواية إسحاق بن عمار المروية في التهذيب فهي رواية ضعيفة السند، وإن وثَقها بعض الأعلام؛ وذلك لأن في طريقها أحمد بن محمد بن الحسن، وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو لم يثبت توثيقه، وإن وثَقه

١٣٢ ...... إرشاد السائلين

العلامة الحلي، والشهيد الثاني، وغيرهما.

قال المحقق الخوئي مَنْيَرُ : فتحصل أنه لم تثبت وثاقة الرجل بوجه.

وقال: ومن هنا قال الفاضل التفريشي: قال الشهيد الثاني في درايته: «إنه من الثقات»، ولا أعرف مأخذه. (معجم رجال الحديث ٢/ ٢٥٦).

وأما الرواية الثانية وهي رواية محمد بن إسهاعيل بن بزيع فقد قال عنها الشيخ الطوسي في التهذيب: «فهذا خبر ضعيف شاذ».

مضافاً إلى أنه لم يرد في هذا الخبر الأخير أن أمير المؤمنين الحين كان رجلاً مذاءً كها جاء في الخبر الأول، وإنها جاء فيه أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي على عن حكم المذي، ولعله أمره بسؤال النبي على لأجل المقداد نفسه، لا لأجل أمير المؤمنين الحين ، والله العالم.

#### علم أمير المؤمنين عليه بسلامته ليلة الهجرة

سؤال: هل كان أمير المؤمنين يعلم أنه لن يصاب بأذى عندما يبات في فراش رسول الله ﷺ؟

الجواب: الذي دلَّت عليه الأخبار الكثيرة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد فدى رسول الله عليه بمبيته في فراشه على وجعل نفسه المقدَّسة عرضة للموت والهلاك، ولهذا نزل في حقه على قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْنِعْكَآة مَرْهَمُنَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَمُوفَ إِلَيْهِ إِلْهِبَادِ ﴾ (البقرة: ٢٠٧)، (راجع روضة الواعظين: ١٠٤. الإرشاد: ٣١. أمالي الشيخ الطوسي: ٣٨٧، ٣٦١. الناقب في المناقب: ١٤٦).

وأخرج الحاكم في المستدرك ٣/ ٥ بسنده عن علي بن الحسين قال: إن أول من شرىٰ نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب، وقال علي عند مبيته على فراش رسول الله ﷺ شعراً:

وقيتُ بنفسي خيرَ مَن وطَّى الحصا ومَن طافَ بالبيتِ العتيقِ وبالحِبْوِ رسولَ إلهِ خافَ أن يمكروا به فنجَّاه ذو الطولِ الإلهُ مِنَ المكرِ وباتَ رسولُ الله في الغارِ آمناً موقًى وفي حفظِ الإلهِ وفي سِتْرِ وبتُ أراعيهم َ ولم يتْهمونني وقد وُطِّنتْ نفسي على القتلِ والأسرِ

وروى الشيخ الطوسي في أماليه: ٦٦٣، بسنده عن مجاهد قال: فخرت

١٣٤ ...... إرشاد السائلين

عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله ﷺ في الغار، فقال عبد الله بن شداد بن الهاد: وأين أنتِ من علي بن أبي طالب حيث نام في منامه وهو يرى أنه يُقتل. فسكتت ولم تحر جواباً.

وما أصدق قول الشاعر:

يجودُ بالنفسِ إذْ ضنَّ الجوادُ بها ﴿ وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُودِ

وأما ما قيل من أن النبي ﷺ قد أخبر أمير المؤمنين ﷺ بأنه لن يصيبه منه مكروه إذا بات في فراشه ﷺ فهو غير صحيح، والظاهر أنه موضوع من أجل التقليل من شأن مبيت أمير المؤمنين ﷺ، وتعظيم صحبة أبي بكر على مبيت علي ﷺ في فراش رسول الله ﷺ.

ثم إن أمير المؤمنين الحيلة قد أصيب في تلك الليلة بأذى كثير من قريش؛ فإن كفار قريش كانوا بحصبونه بالحجارة وهو في فراش رسول الله على وكان الحيلة يتضوَّر \_أي يتألم، حتى شكَّ المشركون في الأمر؛ لأنهم كانوا يحصبون النبي على فلا يتضوَّر.

فقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك ٥/٣ وصحَّحه ووافقه الذهبي بسنده عن ابن عباس ﷺ قال: شرى عليٌّ نفسه، ولبس ثوب النبي ﷺ ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله ﷺ، وقد كان رسول الله ﷺ البسه بُرْدَه، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي ﷺ، فجعلوا يرمون عليًا ويرونه النبي ﷺ، وقد لبس بُرده، وجعل علي ﷺ يتضوَّر، فإذا هو علي، فقالوا: إنك لكتيم، إنك لتتضوَّر، وكان صاحبك لا يتضوَّر، ولقد استنكرناه منك. (راجع مسند أحمد ١/ ٣٣١).

ولو سلَّمنا بأن رسول الله ﷺ كان قد أخبر أمير المؤمنين ﷺ بأنه لن يُقتل، فإن علمه ﷺ بعدم قتله لا يدفع عنه فضيلة المبيت في فراش رسول الله ﷺ، وقد كان سلام الله عليه يعلم أنه مستهدف بالقتل، وإقدامه على المبيت في الفراش يدل على تمام

تصديقه لقول رسول الله ﷺ، فإن من أمره النبي ﷺ بأن يلقي بنفسه في النار، وأخبره بأنه لن يصاب بسوء، ومع ذلك امتثل أمر رسول الله ﷺ وألقى بنفسه في النار، فإن ذلك يدل على قوة إيهانه، وتمام تصديقه لقول رسول الله ﷺ، وهذه فضيلة عظيمة لا تخفى على كل منصف، والحمد لله رب العالمين.

## هل أخَّر أمير المؤمنين ﷺ صلاته حتى فات وقتها؟

سؤال: لما رُدَّت الشمس لمولانا أمير المؤمنين عليه إما هو العذر الذي سوَّغ له عليه تأخير الصلاة عن وقتها؟

الجواب: إذا علمنا أن أمير المؤمنين الله معصوم، وأنه لا يؤخّر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، أو لما هو أهم، فإنا في سعة عن البحث في السبب الداعي إلى تأخير صلاة العصر.

وقد روي في بعض الأخبار إيضاح ذلك، فقد روى الصدوق في علل الشرائع ٤٨/٢، حديثاً عن أسهاء بنت عميس قالت: كنا مع رسول الله ﷺ في هذا المكان، فصلى رسول الله ﷺ في بعض حاجته، ثم جاءت العصر، فقام النبي ﷺ فصلى العصر، فجاء على ﷺ فقعد إلى جنب رسول الله ﷺ، فأوحى الله إلى نبيّه، فوضع رأسه في حجر علي ﷺ، متابت الشمس لا يُرى منها شيء على أرض و لا جبل، ثم جلس رسول الله ﷺ فقال لعلي ﷺ؛ فقال لعلي ﷺ؛ مل صليت العصر؟ فقال: لا يا رسول الله أنبئت أنك لم تصل، فلما وضعت رأسك في حجري لم أكن لأحركه، فقال: اللهم إن هذا عبدك علي احتبس نفسه على نبيّك، فرُدً عليه شرقها. فطلعت الشمس، فلم يبق جبل ولا أرض إلا طلعت عليه الشمس، ثم قام علي ﷺ، فتوضأ وصلى، ثم الكسفت.

وفي قرب الإسناد: ١٧٥ بسنده عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه قال:

صلى رسول الله ﷺ العصر، فجاء على ﷺ ولم يكن صلاها، فأوحى الله إلى رسوله عند ذلك، فوضع رأسه في حجر على ﷺ، فقام رسول الله ﷺ عن حجره حين قام وقد غربت الشمس، فقال: يا علي أما صليتَ العصر؟ فقال: لا يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: اللهم إن عليًا كان في طاعتك، فرُدَّت عليه الشمس عند ذلك.

وهاتان الروايتان تدلان على أن أمير المؤمنين للله كان في طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، وأن تأخير صلاة العصر كان لسبب موجب، وهذا كافٍ في دفع المؤاخذة عن أمير المؤمنين لله عليه، والحمد لله رب العالمين.

#### ثبوت تخلف أمير المؤمنين على عن بيعة أبي بكر

سؤال: ما هو الرد على الرواية المروية عن أبي سعيد الحدري التي يحتج بها الوهابية وصحَّحها ابن كثير التي تفيد أن أمير المؤمنين على قد بايع أبا بكر من أول يوم.

مع أنا إذا جئناهم برواية عائشة التي أخرجها البخاري التي تدل على أنه لم يبايع إلا بعد ستة أشهر قالوا: إن هذا مبلغ علمها بينها الرواية الأخرى مروية عن صحابي حضر البيعة وعائشة لم تحضر فها هو الرد؟

الجواب: الرواية المشار إليها هي التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ٦/ ٣٠٦، حيث قال:

وقد اتفق الصحابة ولي على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى على بن أبي طالب والزبير بن العوام ولي المناه على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين على بن محمد بن على الحافظ الاسفراييني، ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ، ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا بندار بن يسار [كذا]، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا وهيب، ثنا داود بن أبي هند، ثنا أبو نصرة [كذا]، عن أبي سعيد الخدري قال: قُبض رسول الله، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أنا أنصار رسول الله؟ فنحن أنصار خليفته، كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم. فأخذ بيد

أي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون والأنصار، وقال: فصعد أبو بكر المنبر، فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، قال: فدعا الزبير فجاء، قال: قلتُ ابن عمَّة رسول الله، أردتَ أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليًّا، فدعا بعلي بن أبي طالب، قال: قلتُ ابن عم رسول الله وختنه على ابنته، أردتَ أن تشقَّ عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه.

قلت: في سند هذا الحديث أبو نضرة (بالضاد)، وهو منذر بن مالك، وهو وإن كان من رجال صحيح مسلم، إلا أن ابن عدي ذكره في الكامل في ضعفاء الرجال // ٩٣، وقال فيه ابن سعد: ثقة، وليس كل أحد يحتج به.

قال الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء ٢/ ٤٢٩: قلت: أورده العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٣٤٦، وما لينه بشيء، وأورده ابن عدي، ولم يورد فيه أكثر من أنه كان عريفاً لقومه.

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٦٩/١٠: وأورده العقيلي في الضعفاء، ولم يذكر فيه قدحاً لأحد، وكذا أورده ابن عدي في الكامل، وقال: كان عريفاً لقومه. وأظن ذلك لما أشار إليه ابن سعد، ولهذا لم يحتج به البخاري.

وعدُّه ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٢٠ وقال: وكان ممن يخطئ.

ومع الإغماض عن سند هذه الرواية فإن في هذا الحديث مواضع للنظر، منها:

١- أن الوارد في هذا الحديث أن الناس قد اجتمعوا في دار سعد بن عبادة، مع أن الوارد في صحيح البخاري في حديث عمر أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وسعد بن عبادة وإن كان من بني ساعدة، إلا أن اجتماع الأنصار لم يكن في داره.

فقد أخرج البخاري في صحيحه ٢٥٠٥/ في حديث طويل عن عمر، قال: وإنه كان من خبرنا حين توفي الله نبيَّه ﷺ أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا ۱٤٠ ..... إرشاد السائلين

#### بأسرهم في سقيفة بني ساعدة.

قال ابن حجر في فتح الباري ١٠٩/٥: وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيها، وكانت مشتركة بينهم.

٢- أن هذا الحديث لم يذكر خالفة على عليه والزبير بن العوام، بينها قال عمر في الحديث المشار إليه: وخالف عنا علي والزبير ومن معهما.

قال ابن حجر في فتح الباري ١٢ · ١٥ : في رواية مالك ومعمر: وأن عليًا والزبير ومن معهما تحلَّفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وكذا في رواية سفيان، لكن قال: «العباس» بدل «الزبير».

٣- أن الأنصار في هذا الحديث لم ينازعوا أبا بكر وعمر، ولم يطلبوا الخلافة لأنفسهم أو لواحد منهم، بل سلموا لأبي بكر وعمر من أول الأمر، فقالوا: أتعلمون أنا أنصار رسول الله، فنحن أنصار خليفته كها كنا أنصاره. وهذا غالف لما جاء في حديث عمر الذي كان حاضراً في السقيفة، فإنه ورد فيه أن بعضهم قال: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، حتى خاف عمر من الاختلاف. (صحيح البخاري ٢٥٠٦/٦).

٤-أن الوارد في هذا الحديث هو أن المهاجرين كانوا مجتمعين مع الأنصار في دار سعد بن عبادة، مع أن الوارد في حديث عمر المشار إليه آنفاً أن الذين حضروا في السقيفة من المهاجرين كانوا ثلاثة فقط، وهم: أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة بن الجراح.

من كل ذلك نخلص إلى أن هذا الحديث لا يمكن أن نقدِّمه على ما ورد في صحيح البخاري من قول عمر وقول عائشة: إن عليًّا ﷺ قد تخلَّف عن بيعة أبي بكر.

هذا مضافاً إلى أن تخلّف أمير المؤمنين لله عن بيعة أبي بكر كأنه متسالم عليه عند أعلام أهل السنة ومؤرِّخيهم، وإليك بعضاً من أقوالهم:

١- قال المازري: العدر لعلي في تخلفه مع ما اعتدر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده، ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له، بأن لا يخالفه، ولا يشق العصا عليه، وهذا كان حال علي، لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر، وقد ذكرت سبب ذلك. (فتح الباري ٧/٣٩٨).

٢- قال المحب الطبري في الرياض النضرة ٢٤٤/١ بعد أن رجع أن سبب امتناع علي عليه عن ببعة أي بكر هو أنه يرى أنه أحق من أبي بكر بالخلافة: لأنه على عليه عليه، وقد عُقد لأنه على التخلف؛ لله أو راجع عليه، وقد عُقد له فلا يسعه التخلف؛ لما فيه من شق العصا وتفريق الكلمة، وقد صعَّ تخلفه، فكان دليلاً على عدم اعتقاد ذلك، وإلا لزم أن يكون تخلف عن الحق مع تمكنه منه، ومنصبه أجل من ذلك، ومرتبته في الدين أعظم، ومنهاجه فيه أقوم.

٣- قال ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٣٦٩: وكان عمر بن الخطاب أول من بايعه، وكانت بيعته في السقيفة يوم وفاة رسول الله هج، ثم كانت بيعة العامة من الغد، وتخلّف عن بيعته: علي، وبنو هاشم، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد بن العاص، وسعد بن عبادة الأنصاري، ثم إن الجميع بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول الله هج، إلا سعد بن عبادة، فإنه لم يبايع أحداً إلى أن مات. وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح، وقيل غير ذلك.

وقال في كتاب الكامل في التاريخ ٢/ ٣٢٥: وتخلَّف علي، وبنو هاشم، والزبير، وطلحة، عن البيعة، وقال الزبير: لا أغمد سيفاً حتى يبايَع علي. فقال عمر: خذوا سيفه، واضربوا به الحجر. ثم أتاهم عمر، فأخذهم للبيعة. وقبل: لما سمع علي بيعة أبي بكر خرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً حتى بايعه، ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله. والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر، والله أعلم.

٤- وقال النووي في شرح صحيح مسلم ١٢/٧٧:

أما تأخّر علي الله عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث، واعتذر أبو بكر الله ومع هذا فتأخّره ليس بقادح في البيعة ولا فيه، أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحَّتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنها يشترط مبايعة من تيسَّر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنها يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر ويبايعه، وإنها يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر غلهأ أبو بكر خلافاً ولا شق العصا، ولكنه تأخّر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقّفاً على حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره، فلم يجب لم يحضر.

٥- وقال ابن حبان: أبو بكر بن أبي قحافة... استُخلف ﷺ في اليوم الذي مات فيه رسول الله ﷺ، ثم خطبهم اليوم الثاني من بيعته، فلما فرغوا من دفن المصطفى ﷺ بايعه الناس بيعة العام، وسمَّوه خليفة رسول الله ﷺ، واستقام له الأمر في السِّر والإعلان، إلا أن علي بن أبي طالب وجماعة معه من بني هاشم تخلِّفوا عن بيعته إلى أن ماتت فاطمة رسي على رأس ستة أشهر من متوفى رسول الله ﷺ، ثم بايعه على وأولئك النفر على حسب ما ذكرنا في كتاب الخلفاء. (مشاهر علماء الأمصار: ٢٢).

وأما قول ابن كثير: وهذا أي بيعة أبي بكر \_ هو اللائق بعلي ﷺ، والذي يدل عليه الآثار: من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله ﷺ كها سنورده، وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه. (البداية والنهاية ٢/ ٣٠٦).

فيردّه أن البيعة لا يُستدل عليها بمثل هذه الأمور، وإنها تثبت بالنصوص الصحيحة، مضافاً إلى أن كل هذه الأمور لا تدل على وقوع بيعة على ﷺ لأبي بكر؛ وذلك لأن الائتهام في الصلاة لو سلَّمنا به لا يعني مبايعته له، ولا سيها أن أهل السنة يجوِّزون الصلاة خلف كل بَرَّ وفاجر، سواء أكان الإمام خليفة أم

سلطاناً جائراً أم غيرهما، مع أنهم يقولون: «إن الصحابة صلّوا خلف أبي بكر في أخريات أيام رسول الله ﷺ، ولم يعتبر أبو بكر صلاتهم خلفه بيعة له منهم، ومن احتجَّ بصلاة أبي بكر إنها احتجَّ بها دليلاً على الأفضلية، لا على أنها تُعَدّ بيعة.

وأما بذل النصيحة لأبي بكر أو غيره فلا دلالة فيها أيضاً على وقوع البيعة أو اعتقاد صحَّة الخلافة، وكذا زعمه أن عليًّا عليًّا خرج مع أبي بكر إلى ذي القصة ولا سيها أن فيها أن عليًّا عليًّا قد أخذ بزمام راحلة أبي بكر، فهذه القصة مضافاً إلى أنها لم تثبت، فإن رائحة الوضع منها فائحة، مع أنها لا تدل على وقوع البيعة بأى دلالة.

وأما قول ابن كثير: وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة وقد ماتت بعد أبيها للمسلخ بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية، أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله في قوله: «لا تُؤرَث، ما تركنا فهو صدقة».

فيردّه أن عائشة قد صرَّحت بأن عليًّا للله لل يكن قد بايع كل تلك الأشهر الستة، لا أنه أراد أن يجدِّد بيعته، ومن المستبعد جدًّا أن تكون بيعة علي لله قد خفيت على عائشة، لأن أمراً كهذا لا يخفى على أحد، فضلاً عن عائشة، ولو كان علي لله قد بايع سابقاً فلا معنى لتجديد البيعة مرة ثانية؛ لأنها لغو لا قيمة لها، وحصول الوحشة بين أبي بكر وعلى لله لا يستدعي تجديد البيعة، والحمد لله رب العالمين.

# لمَ لمْ يدافع أمير المؤمنين السلام

#### عن فاطمة الزهراء عليه

سؤال: كيف نرد على بعض المخالفين الذين يُشْكلون على الشيعة بقولهم: لِـمَ لَـمْ يدافع الإمام على علي علي السيدة فاطمة الزهراء عليه ؟

الجواب: يجاب عن هذه الشبهة بعدة أمور:

ان أمير المؤمنين عليه لل يؤمر بدفع القوم وحربهم، لمصلحة علمها الله تعالى، فإن رسول الله تملي أمره بالكف عن القوم إلا إذا وجد له أعواناً.

وموقف أمير المؤمنين عليه هذا يشبه موقف رسول الله على في بدايات الدعوة الإسلامية، فإنه لله لله لم يؤمر بحرب كفار قريش، مع أن بعض أصحابه كانوا يموتون تحت التعذيب، كياسر وزوجته سمية رضوان الله عليهها.

فالعلة التي من أجلها لم يدافع رسول الله ﷺ عن أصحابه الذين كان يمر بهم وهم تحت التعذيب الشديد، هي نفس العلة التي لأجلها ترك أمير المؤمنين ﷺ مدافعة القوم لما دخلوا داره وصنعوا ما صنعوا.

ان التكاليف مشروطة بالقدرة الطبيعية، لا بالقدرة الإعجازية، ولهذا دعا رسول الله ﷺ الناس إلى دين الله في مكة سرًّا، لا لضعف فيه، ثم أمره الله سبحانه أن يجهر بدعوته، ثم أمره بالهجرة إلى المدينة، وأمر النبي ﷺ أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة أو إلى الحبشة؛ لأنهم كانوا قلة مستضعفين، فلها قوي جانبهم

واشتدت شوكتهم حارب رسول الله ﷺ بهم قريشاً.

وكذلك الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين الله الله الله يجد أعواناً، وكان القوم الداخلون على بنت رسول الله الله كثيرين، ترك مدافعتهم ومحاربتهم، وقد عبر في خطبته الشقشقية عن هذه الحالة بقوله: «فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذًا» أي مقطوعة عن الأعوان والأنصار.

٣- أن الأمر كان يدور بين أن يحارب أميرُ المؤمنين الحَيِّلَا القوم، فتسفك الدماء، وتقع بين المسلمين فتنة لا يعلم مداها إلا الله، أو تُضرب سيَّدة نساء العالمين الحَيَّلَا، فتصبر، وتشكو ظلامتها إلى ربِّها، من دون حدوث فتنة بين المسلمين، وبمقتضى قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، فإن ترك مقارعة القوم وسفك دمائهم هو المتعين في المقام، والله العالم.



أهل البيت الملا ومقاماتهم

CONTRACTOR OF A STANDARD CONTRACTOR OF A STAND



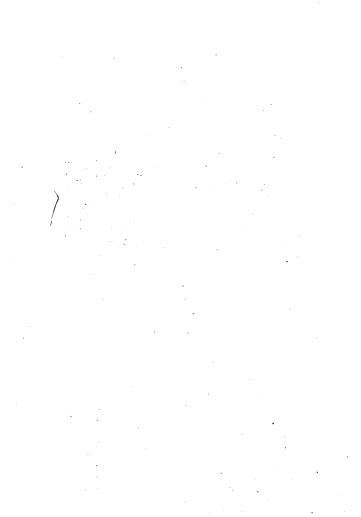

#### الولاية التكوينية للمعصومين اليكا

سؤال: هل الولاية التكوينية للمعصومين المسئ ناتجة عن أن الله تعالى قد أقدرهم على فعل تلك الأمور، أو أنها مجرد استجابة من الله لدعائهم؟ وهناك روايات ورد فيها أن الإمام الشخ سُئل: كيف تفعلون هذا؟ فأجاب: إنها هو دعاء مستجاب؟ وما هو الدليل على إقدارهم بدون دعاء؟ وهل هناك روايات صحيحة السند في المقام؟

الجواب: الظاهر من كثير من الآيات القرآنية والروايات المعصومية أن ولايتهم التكوينية للله حصلت بإقدار الله تعالى لهم على فعلها، فإن الله تعالى أقدرهم على التصرف في الكونيات بها تقتضيه الحكمة الإلهية، لا بنحو أنهم مستقلون في التصرف، بل قدرتهم مستمدة من قدرة الله تعالى وسلطنته واختياره، كها أن الله تعالى أقدرنا على أفعالنا الاختيارية، وقدرتنا مستمدة من قدرته سبحانه.

 ۱۵۰ ..... إرشاد السائلين

ٱلْمَوْقَ بِإِذِنِ اللَّهِ وَٱلْيَنِثُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَـةَ لَكُمُّم إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ٤٩).

فهذه الآيات وغيرها أسندت الأفعال الخارقة للعادة إلى المخلوقين لا إلى الخالق سبحانه، فقال: ﴿وَأَتِي اللَّهُ وَهُ ﴿ وَأَبْرِكُ ﴾، ﴿وَأَبْرِيكُ ﴾، ﴿وَأَبْرِيكُ ﴾، ﴿وَأَبْرِيكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى أَقَدرهم على تلك الأفعال المذكورة.

وإذا ثبت ذلك لآصف بن برخيا الذي عنده علم من الكتاب فئبوته لرسول الله ﷺ ولأمير المؤمنين ﷺ اللذين عندهما علم الكتاب كله، يكون بالأولوية، وقد دلَّت على ذلك أيضاً الأحاديث الكثيرة المستفيضة المتضمنة لمحجزات أئمة أهل البيت ﷺ وكراماتهم.

وأما استجابة دعائهم فهذا غير مختص بهم اللَّيْكِ، فقد يستجاب دعاء المؤمن إذا أخلص لله تعالى في دعائه، واقتضت الحكمة الإلهية ذلك.

ولعل الحكمة في ثبوت الولاية التكوينية لهم هو الدلالة على إمامتهم وصدقهم، وأنهم أولى بمقام الخلافة الإلهية ممن لم يثبت لهم شيء من ذلك.

وأما الحديث الذي أشرتَ إليه فلم أطلع عليه، وعلى فرض ثبوته فها قلناه لا ينفي أن يكون بعض ما جرى على أيديهم إنها وقع بسبب استجابة دعائهم، كإحياء الموتى في بعض الأحيان مثلاً، والله العالم.

## هل أئمة أهل البيت الله هم العلل الأربع للوجود؟

سؤال: يرى بعض الشيعة أن أهل البيت الله العلة المادية والصورية والغائية والفاعلية للوجود؟ كيف تنظرون إلى هذا الاعتقاد؟

الجواب: أهل البيت الميلاً هم العلة الغائية لخلق الكون، وليسوا بعلة مادية؛ لأن الكون لم يُحلق منهم، كما أنهم ليسوا بعلة فاعلية؛ لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه، وهو سبحانه وتعالى لم يخلقه بواسطتهم، وكذلك ليسوا بعلة صُورية؛ لأن الكون لم يجعل على صورتهم، وهو أمر واضح جدًّا، ومن قال: "إن أهل البيت هم العلل الأربع للكون" فهو مخطئ بلا شك ولا شبهة، أو لعله يريد بذلك معنى آخر لا نعرفه.

وقد ورد في أحاديث متعددة أن أهل البيت اللكِيُّ هم العلة الغائية للكون:

منها: حديث الكساء المشهور، فقد ورد فيه قوله سبحانه: ما خلقتُ سهاء مبنية، ولا أرضاً مدحية، ولا قمراً منيراً، ولا شمساً مضيئة، ولا فلكاً يدور، ولا بحراً يجري، ولا فلكاً يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب! ومن تحت الكساء؟ فقال عزَّ وجل: هم أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.

ومنها: ما رواه شاذان بن جبرئيل في الفضائل، في حديث جاء فيه قول النبي ﷺ: هل تعلمون أني أفضل الأنبياء، وأن وصيي أفضل الأوصياء، وأن أي آدم لما رأى اسمي واسم أخي وأساء فاطمة والحسن والحسين مكتوبات على

١٥٢ ..... إرشاد السائلين

ساق العرش بالنور فقال: إلهي هل خلقت خلقاً قبلي هو أكرم عليك مني؟ فقال الله تعالى: يا آدم لولا هذه الأسماء لما خلقتُ سماء مبنية، ولا أرضاً مدحية، ولا ملكاً مقرباً، ولا نبيًّا مرسلاً، ولولاهم لما خلقتُك. فقال: إلهي وسيدي فبحقَّهم عليك إلا غفرت لي خطيئتي. (كتاب الفضائل: ١٢٨).

والسبب في كونهم الله على علة غائية للكون هو أن الله تعالى كها ورد في الحديث القدسي كان كنزاً مخفيًّا، فأراد أن يُعرف، فخلق الحلق لكي يُعرف، إلا أنه تعالى لا يُعرف حقَّ معرفته إلا بمحمد وآله الله الله ولذلك خلقهم، ولولاهم لما خلق غيرهم؛ لأن خلق الحلق من دون محمد وآله الله الله التي الخلق، والله العالم. أرادها من خلق الحلق، والله العالم.

## هل أئمة أهل البيت الله أفضل من الأنبياء؟

سؤال: هل أجمع الشيعة على أفضلية أهل البيت الله على الأنبياء أجمعين ما رأيكم في ذلك، مع طرح دليلكم في حال الإثبات؟

الجواب: المشهور عند الشيعة الإمامية قديهًا وحديثاً أن أثمة أهل البيت ﷺ فإنه أشرف خلق الله أفضل من جميع الأنبياء السابقين عدا نبيّنا محمد ﷺ، فإنه أشرف خلق الله وأفضلهم من الأولين والآخرين.

ويمكن لنا أن نستدل على ذلك من كتب القوم بعدة أدلة:

١- قول النبي ﷺ: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة. (سنن الترمذي ٥/ ٢٥٦، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. المستدرك للحاكم ٣/ ١٨٢، وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي).

وهو حديث يدل على أفضلية الإمامين الحسن والحسين الله على جميع أهل الجنة ومنهم الأنبياء والمرسلون؛ لأنهم من جملة شباب أهل الجنة، ولو كان في الجنة مائة وعشرون ألف نبي ومائة وعشرون ألف رسول لا سيادة للحسن والحسين عليهم، لكان وصف الحسن والحسين بالسيادة على كل شباب الجنة عجازفة لا تصدر من النبي على الله .

ولا يرد أن ذلك يستلزم سيادتهما على رسول الله ﷺ وعلى أمير المؤمنين ﷺ هو سيَّد الأخرين الأحاديث الأخرى دلت على أن رسول الله ﷺ هو سيَّد الأولين والآخرين، وحديث سيادة الحسن والحسين استثنى أمير المؤمنين ﷺ فإنه قد ورد في بعض طرقه الصحيحة: وأبوهما خير منهم]. (المستدرك ٣/ ١٨٢، قال الحاكم: هذا حديث صحيح بهذه الزيادة ولم يخرجاه).

٢- قوله 環體: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمّكم منكم. (صحيح مسلم ١٩٧١). وقوله: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم ﷺ فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. (نفس المصدر السابق).

وفي هذين الحديثين إشارة إلى أن عيسى بن مريم سيصلي خلف الإمام المهدي الله في آخر الزمان، وقد أجمع على ذلك أهل السنة، ولولا أفضلية الإمام المهدي على عيسى علي لم اصح أن يكون له إماماً يؤمّه في صلاته، هذا مع أن الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وسيكون إماماً للأمة وخليفة للمسلمين هو الإمام المهدي علي وعيسى بن مريم علي سيكون واحداً من رعيته، وهذا دليل واضح على أفضلية الإمام المهدي على عيسى، فإذا ثبتت أفضلية المهدي على عيسى علي ثبتت أفضلية على أغشلية على أغشلية المهدي على عيسى علي أبر المؤمنين والحسنين المي على عيسى بن مريم أيضاً بالأولوية، والله العالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### \*\*\*

سؤال: عندما يُطلب من الشيعي إثبات ما يقوله شيعة أهل البيت ﷺ حول تفضيل أثمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على الأنبياء والأوصياء الذين سبقوهم، ربا نجد ضعفاً في بيان الأدلة، فها سبب ذلك؟

الجواب: الأدلة الدالة على أفضلية أئمة أهل البيت الله على سائر الأنبياء ما عدا نبيّنا محمد ﷺ كثيرة، إلا أن المخالفين يودّون أن نأتي لهم في كل مسألة يختلفون فيها معنا بأدلة من كتبهم، ومع أن الشيعة كثيراً ما يأتون للمخالفين

هل أئمة أهل البيت المنظ أفضل من الأنبياء؟ ......

بأدلة من كتبهم، إلا أنه قد لا يتيسّر لنا أن نأتي لهم في بعض المسائل بأدلة من كتبهم، ومتى ما كان الدليل تاماً فلا بد من قبوله، سواء أكان الدليل من كتبهم أم لا.

ومع ذلك فإن الأدلة الدالة على التفضيل متوفِّرة في كتبهم، وقد أجبنا على هذا السؤال فيها تقدم، فراجعه.

## هل يوسوس الشيطان للمعصومين التيلا ؟

سؤال: في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ﷺ وردت هذه الرواية: ٥٦ - ثم قال رسول الله ﷺ: أيكم استحيا البارحة من أخ له في الله لما رأى به (من) خلة، ثم كابد الشيطان في ذلك الأخ، ولم يزل به حتى غُلبه؟

فقال على اللهِ اللهُ ال

إلى أن قال: فقلت (له): اكسر منها لُقَمَّا بعدد ما تريده من فراخ، فإن الله تعالى يقلبها فراخاً بمسألتي إياه لك بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

فأخطر الشيطان ببالي فقال: يا أبا الحسن تفعل هذا به ولعله منافق؟

فرددت عليه: إن يكن مؤمناً فهو أهل لما أفعل معه، وإن يكن منافقاً فأنا للإحسان أهل، فليس كل معروف يلحق بمستحقه.

وقلت له: أنا أدعو الله بمحمد وآله الطبيين ليوفّقه للإخلاص والنزوع عن الكفر إن كان منافقاً، فإن تصدُّقي عليه بهذا أفضل من تصدُّقي عليه بهذا الطعام الشريف الموجب للثراء والغناء. فكابدت الشيطان، ودعوت الله سرَّا من الرجل بالإخلاص بجاه محمد وآله الطبين. (تفسير الإمام العسكري: ١٠٤).

أقول: هل يخطر الشيطان الوساوس في قلوب المعصومين المنط ؟

الجواب: بعد الغض عن سند هذه الرواية وتسليم صدورها، فلا محذور في أن يخطر الشيطان كلاماً ببال المعصوم كها دلَّ ظاهر الرواية؛ لأن الإخطار ليس بأكثر من كلام الآدمي المشتمل على الضلال والباطل والكذب والزور والبهتان وغيرها، والإمام المعصوم عليًّ يسمع ذلك كله، فكها أنه لا محذور في أن يسمع المعصوم الكلام الباطل من بعض الآدميين، فكذلك لا محذور في أن يدرك المعصوم عليً خطرات الشيطان وتسويلاته من دون أن تحدث تلك المخطرات أي أثر سيئ في نفس المعصوم عليً وهذا لا يستلزم أي إشكال على معتقد من معتقدات الطائفة المحقة، والمحذور المنافي للعصمة والاصطفاء هو اتباع وساوس الشيطان وتسويلاته، وأما مجرد الإخطار بالبال فلا.

أما اتباع الشيطان فلأنه موقع في الضلال والمعاصي؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

وكل من أطاع الشيطان واتَّبعه فقد جعل له عليه سلطاناً، كما قال تعالى: 
﴿ وَقَالَ التَّيْطِنُ لَنَا قُضِى الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلُمْنَ وَوَعَدُمُرُ فَأَخْلَفَكُمْ وَمَاكَانَ 
لِنَ عَلَيْكُمُ مِن سُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْئُمُ فَاسْتَجَسَّتُمْ لِنَّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَا لَيْرِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ (إبراهيم: ٢٢)، وقال سبحانه: ﴿ إِنّهُ لِنَسَ لَهُ سُلطَنُ عَلَ الّذِينَ مُم بِدِ، مُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: يَتَوَكَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِدٍ، مُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: 10-09).

ولأجل ذلك فإن طاعة الشيطان تنافي الاصطفاء من الله تعالى؛ لأنه سبحانه أوضح في كتابه العزيز أن الشيطان لا سلطان له على عباده المخلصين المصطفين، حيث قال: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنَّ لَإِلَّا مَنِ التَّبَى لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنَّ لَا المَكْ وَسَكِيلًا ﴾ (الحجر: ٤٢)، وقال: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنَّ وَكَفَ بِرَبِّكَ وَصِيلًا ﴾ (الإسراء: 10)، فمن أطاعه واتبعه فقد جعل له عليه سلطاناً، فلا يمكن بحال

۱۰۸ ...... إرشاد السائلي

أن يكون من عباد الله المخلّصين المصطفين.

وأما مجرد الإخطار ببال المعصوم فلا يستلزم طاعة الشيطان المنافية للعصمة والاصطفاء كها لا يستلزم أي محذور آخر منافي لما ذكره علماء الشيعة الإمامية من الشرائط المعتبرة في إمام المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

# هل علوم أئمة أهل البيت الله منحصرة في علوم الدين فقط؟

سؤال: ما هي حدود علوم أئمة آل محمد ﷺ؟ هل هي مختصة بعلوم الدين، أم تتعدى ذلك إلى جميع العلوم والمعارف الأخرى؟ وكيف يمكن إثبات ذلك؟

الجواب: علوم أثمة أهل البيت الله الله الله الله الله العلوم والمعارف، وقد وردت أحاديث مستفيضة تدل على ذلك.

ولا ريب في أن كل علم في الأرض تعلمه ملائكته سبحانه، فأئمة أهل البيت الميلاً يعلمونه.

ومنها: ما دل على أن الإمام الحيل لا يُسأل عن شيء فيقول: لا أعلم.

ففي خبر أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر لله يقول: ... الله أجل وأعزّ وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سائه وأرضه، ثم قال: لا يحجب ذلك عنه. (الكافي ١/ ٢٦٢). ومنها: صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر للله في حديث طويل ـ قال: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده، ثم يخفي عنهم أخبار السياوات والأرض، ويقطع عنهم موادَّ العلم فيها يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟!

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، وما ذكرناه فيه الكفاية، والحمد لله رب العالمين.

## فضائل ومقامات



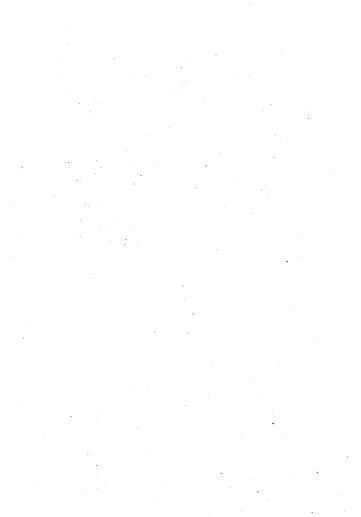

### هل موسى عليه أعلم من النبي عَيْلِلهُ ؟

سؤال: هل ثبت لديكم صحة حديث لقاء رسول الله عَيَّةٌ مع موسى عَلَيْهُ في السهاء، ومراجعة موسى للنبي الأكرم في أمر الصلاة؟

وعلى رأي من يرى ثبوته كيف نفسًر أعلمية موسى، وكونه أرحم بأمة رسول الله منه ﷺ؟

الجواب: لقد رُويت هذه الرواية بسند صحيح في تفسير القمي وغيره، ولكن لا يرد عليها الإشكال الذي ذكرته، وهو أعلمية موسى 學؛ وذلك لأن موسى 學 أشار على نبيّنا ﷺ بأن يسأل الله تعالى تخفيف هذه الصلوات على أمته، وهذا لا يستلزم أن يكون موسى 學 قد اطلع على ما لا يعلمه رسول الله ﷺ حتى يمكن أن يقال: إن موسى كان أعلم من النبي ﷺ.

وقد روى الصدوق قدَّس الله نفسه رواية أخرى في كتاب التوحيد: ١٧٦ – ١٧٧ توضِّح ما ربها يُتوهَّم من الإشكال، فقال:

حدثنا محمد بن محمد بن عصام ﴿ قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثنا على بن محمد، عن محمد بن سليان، عن إساعيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن على الله قال: سألت أبي سيّد العابدين الله فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدًنا رسول الله ﷺ لما عُرج به إلى السهاء، وأمره ربّه عزَّ وجلَّ بخمسين صلاة، كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران الله الربك الحم إلى ربك

فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال طليِّلا: يا بني، إن رسول الله عَلِينٌ كَانَ لَا يَقْتُرُ حَ عَلَى رَبِّهُ عَزُّ وَجِل، ولا يُراجِعه في شيء يأمره به، فلما سأله موسى للطُّلِخ ذلك، وصار شفيعاً لأمته إليه، لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى للطُّلِخ، فرجع إلى ربّه عزَّ وجل فسأله التخفيف، إلى أن ردَّها إلى خمس صلوات، قال: فقلت: يا أبه، فلمَ لـمُ يرجع إلى ربّه عزَّ وجل ولم يسأله التخفيف بعد خمس صلوات؟ فقال: يا بني أراد ﷺ أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة؛ لقول الله عزَّ وجل: ﴿ مَن جَاةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾، ألا ترى أنه عَلِيُّ لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل للسِّلْ فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام، ويقول: إنها خمس بخمسين ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَرّْلُ لَدَى وَمَاآنَا يُظَلِّيرِ لِغَبِيدِ ﴾؟ قال: فقلت له يا أبه، أليس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال: بلي، تعالى الله عن ذلك. فقلت: فما معنى قول موسى لله الله عَلَيْ لرسول الله عَلَيْهُ: ارجع إلى ربِّك؟ فقال: معناه معنى قول إبراهيم عليُّه: ﴿وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾، ومعنى قول موسى النَّهِ: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِمَرْضَىٰ ﴾، ومعنى قوله عزَّ وجل: ﴿ فَفِرُّوٓ أَ إِلَى ۖ ٱللَّهِ ﴾، يعنى حجُّوا إلى بيت الله، يا بني إن الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله، والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه، والمصلى ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي الله جلُّ جلاله، وأهل موقف عرفات وقوف بين يدي الله عزَّ وجل، وإن لله تبارك وتعالى بقاعاً في سهاواته، فمن عرج به إليها فقد عرج به إليه، ألا تسمع الله عزَّ وجل يقول: ﴿مَثَرُمُ ٱلۡمَلَـٰٓيِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾، ويقول عزَّ وجل: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يرقعه كري

قلت: بهذا الحديث أيضاً يتضح الجواب على الشق الثاني من السؤال، والله العالم.

## أفضلية مكة المكرَّمة على كريلاء المقدَّسة

سؤال: أثير مؤخّراً عنكم بأنكم تقولون بأفضلية مكة المكرمة على كربلاء المقدسة، وشكَّك البعض في هذه المقولة، وقال: هذا انحراف؟ وأخذ يسعى بها في التشنيع على شخصكم الكريم.

نرجو منكم التكرم برفع هذا الالتباس، وشكراً لكم.

والجواب: نعم، قد ذكرت أفضلية مكة المكرمة على كربلاء المقدسة في كتابي (لله وللحقيقة) في الجزء الثاني، وذكرت هناك أني لم أطلع على روايات صحيحة تدل على أن كربلاء أفضل من مكة، وكل الروايات التي وقفت عليها في أسانيدها ضعفاء، كمحمد بن سنان، وأبي سعيد العصفري، وغيرهما ممن لم تثبت لي وثاقتهم، وعليه، فلا يمكن الاعتباد على هذه الروايات في إثبات أمر مهم كهذا.

وقد وردت الأخبار الصحيحة مؤكِّدة على أن مكة المكرمة هي حرم الله، وأن المدينة المنورة هي حرم رسول الله ﷺ.

ففي صحيحة حسان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ، وقال: قال أمير المؤمنين ﷺ، والكوفة حرمي، الميدن الله على الميدن المرابع ا

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله

ﷺ: إن مكة حرم الله، حرَّمها إبراهيم ﷺ، وإن المدينة حرمي، ما بين لابتيها (۱) حرَّم، لا يعضد شجرها \_ وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير \_ وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك، وهو بريد. (المصدر السابق).

ويمكن أن يُستظهر من وصف مكة بأنها حرم الله، ووصف المدينة بأنها حرم رسوله ﷺ أن مكة والمدينة هما أفضل البقاع؛ فإن الله تعالى لا يتخذ بقعة له حرماً من دون سائر البقاع إلا إذا كانت أفضلها وأشرفها.

هذا مضافاً إلى دلالة موثقة سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله الله على الله على عبد الله على قال: أَحبُّ الأرض إلى الله مكة، وما تربة أحب إلى الله عن وجل من تربتها، ولا حَجَر أحب إلى الله من حجرها، ولا شجر أحب إلى الله من شجرها، ولا جبال أحب إلى الله من من جبالها، ولا ماء أحب إلى الله من ماثها. (من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٦٢. وسائل الشيعة ٩/ ٣٤٩).

وفي معتبرة ميسر بن عبد العزيز، قال: كنت عند أبي جعفر المنتج وعنده في الفسطاط نحو من خمسين رجلاً، فجلس بعد سكوت منا طويلاً فقال: ما لكم؟! لعلكم ترون أني نبي الله! والله ما أنا كذلك، ولكن لي قرابة من رسول الله على ولادة، فمن وصلنا وصله الله، ومن أحبًنا أحبًه الله عزَّ وجل، ومن حرمنا حرمه الله، أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك مكة الحرام التي رضيها الله لنفسه حرماً، وجعل بيته فيها. ثم قال: أتدرون أي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك المسجد الحرام. ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، قال: ذاك ما بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة، وذلك حطيم إساعيل على ذلك المكان، قام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه قديه في ذلك المكان، قام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه قدميه في ذلك المكان، قام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه

<sup>(</sup>١) اللابة: هي الحَرَّة، أي ما بين طرفي المدينة.

الليل، ولم يعرف حقَّنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئاً أبداً. (ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ٧٤٥).

وقد دلَّت بعض الأخبار على أن أفضل بقاع الأرض ما بين الركن والمقام، وهي بقعة من مكة لا من غيرها، وقد مرَّ ذلك في معتبرة ميسر المتقدِّمة.

وفي صحيحة أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين الحِللاء قال: قال لنا علي بن الحسين الحِليلاء أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: أما أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمَّر ما عمَّر نوح الحِللا في قومه \_ ألف سنة إلا خمسين عاماً \_ يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله عزَّ وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً. (من لا يحضره الفقيه ٢/١٦٣).

وبهذا الذي قلناه صرَّح بعض فقهاء الإمامية، منهم:

١- الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (٧٣٤-١٨٦هـ): فإنه قال في الدروس الشرعية ١/ ٤٥٧: مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله 義婦، وروي في كربلاء على ساكنها السلام مرجِّحات، والأقرب أن مواضع قبور الأثمة 報經 كذلك، أما البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدنة.

بل نسب الشهيد يُنتُخُ القول بتفضيل مكة إلى مذهب الأصحاب، فقال: مذهب الأصحاب أن مكة شرَّ فها الله تعالى أشرف البقاع وأفضلها، وهو مذهب أكثر الجمهور، وخالف فيه بعضهم. (القواعد والفوائد ٢/١١٧).

٣- ابن فهد الحلي (٧٥٧- ٨٤هـ): فإنه قال في الرسائل العشر، ص ٢٢٦: ويستحب المجاورة بمكة، فإن الثواب فيها مضاعف، وهي أحب البقاع إلى الله، ويكره لمن يريد التجارة، ولمن لا يأمن على نفسه مواقعة الذنوب في الأغلب.

٣- السيد على خان الحسيني (١٠٥٢-١١٢٠هـ): حيث قال في رياض

السالكين في شرح صحيفة سيَّد الساجدين 1/ ٤٧٦: والمستفاد من أحاديث أهل البيت الله أن مكة أفضل من سائر الأرض، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي ﷺ. أما كون مكة أفضل من سائر الأرض فيدل عليه ما رواه رئيس المحدُّثين في الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله طلحِينا قال: أحبُّ الأرض إلى الله مكة، وما تربة أحبُّ إلى الله من تربتها، ولا حجر أحب إلى الله من حجرها، ولا جبل أحب إلى الله من جبالها، ولا ماء أحب إلى الله من مائها.

ثم قال: والأقرب أن موضع قبور الأثمة للكِث كذلك، أما البلدان التي هم فيها فمكة أفضل منها حتى المدينة. (رياض السالكين ١/ ٤٧٧).

٤ – المرجع الكبير الشيخ ميرزا جواد التبريزي مَثِئُخ : فإنه سئل سؤال نصه: ذكر الشهيد الأول للله في كتابه القواعد والفوائد أن مذهب الأصحاب أن مكة زادها الله شرفاً أشرف بقاع الأرض وأفضلها، وقال السيد بحر العلوم للله في كتابه (الدرَّة):

ومِنْ حديثِ كربلا والكعبة لكربلا بانَ عُلوُّ الرتبة وهل مكة أفضل أم المدينة؟ بيُنوا لنا الصواب في ذلك.

فأجاب يُتُخِنُّ بقوله: إذا كان الغرض من السؤال من الأشرفية قصد المجاورة في المكان، فمجاورة النجف وكربلاء أفضل، وكذا إذا كان الغرض من السؤال الزيارة، فزيارة كربلاء أفضل. وأما بالنسبة لخلق الأرض أشرف البقاع، ويظهر منها إمام العصر عجَّل الله تعالى فرجه الشريف، وقد ظهر مما تقدَّم أن المجاورة بالمدينة أفضل، والله العالم. (الشعائر الحسينية: ٥٠).

وأما ما استُدل به من الروايات على أفضلية كربلاء على سائر بقاع الأرض، فكلها ضعيفة السند والدلالة.

منها: ما رواه ابن قولويه، قال: حدثني أبي وعلي بن الحسين وجماعة

مشايخي على معد بن عبد الله بن أبي خلف، عن أحمد بن عمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القياط، قال: حدثني عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله على الله يقول لرجل من مواليه: يا فلان، أتزور قبر أبي عبد الله الحسين بن على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله عا أنت فيه، فقال له :جعلت فداك أكل هذا الفضل؟! فقال: نعم، والله لو أبي حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأساً، وما حج منكم أحد، ويحك أما تعلم أن الله اتخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ مكة حرماً؟ قال ابن أبي يعفور: فقلت له: قد فرض الله على الناس حج البيت، ولم يذكر زيارة قبر الحسين بله الله هكذا، أما سمعت يعفور: فقلت له: قد فرض الله على الناس حج البيت، ولم يذكر زيارة قبر قول أبي أمير المؤمنين بله حيث يقول: إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر قول أبي أمير المؤمنين بله حيث يقول: إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم، ولكن الله فرض هذا على العباد، أو ما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم، ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم. (كامل الزيارات، كان أفضل لأجل الحرم، ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم. (كامل الزيارات) ص ١٤٤٤.

قلت: هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان، فإنه ضعيف على المشهور المنصور، فقد ضعّفه النجاشي في رجاله حيث قال: وهو رجل ضعيف جدًّا، لا يعوَّل عليه، ولا يُلتَفَت إلى ما تفرَّد به.

وقال الشيخ الطوسي: محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جداً، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يُعمل عليه. (الاستبصار ٣/ ٢٧٥، تهذيب الأحكام ٧/ ٣٦١).

وقال الشيخ المفيد في رسالته العددية: ومحمد بن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يُعمل عليه في الدين<sup>(١)</sup>.

وقال المحقق الخوثي: ولولا أن ابن عقدة، والنجاشي، والشيخ، والشيخ

<sup>(</sup>١) الرسالة العددية (عن معجم رجال الحديث ١٥٩/١٦).

المفيد، وابن الغضائري، ضعَفوه وأن الفضل بن شاذان عدَّه من الكذَّابين، لتعيّن العمل برواياته، ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يصدِّنا عن الاعتهاد عليه والعمل برواياته (۱).

ومع الغض عن سند هذه الرواية فإنها لا تدل على تفضيل كربلاء على مكة المكرمة، واتخاذها حرماً آمناً مباركاً قبل مكة لا يدل على أفضليتها على مكة بعد أن اتخذ الله تعالى مكة له حرماً آمناً، فإن الله تعالى بعث أنبياء كثيرين قبل نبينا محمد على وجعل بيت المقدس قبلة قبل الكعبة المشرفة، والقبالية في هذين الموردين وغيرهما لا تدل على التفضيل بحال، مع أنه لا يظهر من لفظ الرواية أن الله تعالى اتخذ كربلاء حرماً له كها اتخذ مكة له حرماً، وإنها جعلها حرماً آمناً

ومنها: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: حدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القياط، عن عمر بن يزيد بياع السابري، عن أبي عبد الله طلح قال: إن أرض الكعبة قالت: مَن مثلي وقد بُني بيت الله على ظهري، ويأتيني الناس من كل فج عميق، وجُعلتُ حرم الله وأمنه؟ فأوحى الله إليها: أنْ كُفِي وقرِّي، فوعزتي وجلالي ما فَضُلُ ما فُضِّلتِ به فيها أعطيتُ به أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة عُمست في البحر، فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضَّلتك، ولولا ما تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرتِ به، فَقرِّي واستقرِّي، وكوني دنياً متواضعاً ذليلاً مهيناً، غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك، وهويت بك في نار جهنم. (المصدر السابق، ص

قلت: هذه الرواية رواها ابن قولويه بسند آخر، قال: وحدثني أبي وعلي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن علي،

<sup>(</sup>۱) معجم رجال الحديث ١٦/ ١٦٠.

قال: حدثنا عباد أبو سعيد العصفري، عن عمر بن يزيد بياع السابري، عن جعفر بن محمد الليجية، وذكر مثله.

والرواية ضعيفة السند بكلا طريقيها، أما الطريق الأول ففيه محمد بن سنان، وقد بيّنا حاله فيها تقدّم آنفاً.

وأما الطريق الثاني ففيه محمد بن علي، وهو ابن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة، وهو لم يثبت توثيقه.

قال النجاشي: ضعيف جدًّا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شيء، وكان ورد قم، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم تشهر بالغلو فجُفي، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصة. (رجال النجاشي ٢/ ٢١٦).

وفي طريق هذه الرواية أيضاً: عباد أبو سعيد العصفري، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، إذ لم أجد من وثَقه من علماء الطائفة القدماء.

وقد وقع الخلاف في أن العصفري هذا هل هو عباد بن يعقوب الرواجني، أو أنه شخص آخر (۱)، وكل من وتَّق العصفري قال بالاتحاد بين الرجلين، وحكم بالوثاقة لوقوع عباد بن يعقوب في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم، أو لأن العامة وصفوه بأنه من غلاة الشيعة ورؤوس

<sup>(</sup>۱) استدل المحقق الحوثي يُؤُنُ في معجم رجال الحديث ٢٠٠٩ على الاتحاد بقول النجاشي في رجاله ٢/ ١٤٢: «كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ﷺ يقول: سمعت أصحابنا يقولون وبعاد ألم أبو سمينة. وهذا لا يصلح دليلاً على الاتحاد بين الرجلين؛ لأنا لم يتعقوب، وإنها دلسه أبو سمينة. وهذا لا يصلح دليلاً على الاتحاد بين بالعصفري، مضافاً إلى أن الشيخ الطوسي في الفهرست، ص ١٤٩، ١٥٠ ترجم الاثنين تباعاً، بالعصفري، منها طريقاً له مغايراً للآخر، وذكر للرواجني كتباً لم يذكرها للآخر، وهذا دليل على أنه كان يرى التغاير بين الرجلين، ولو كان الأصحاب يقولون بالاتحاد لما خفي مثل ذلك على الشيخ الطوسي ﷺ، ومن تأثل الراوي والمروي عنه يدرك أنها رجلان متغايران؛ إذ لا يشتركان إلا في الرواية عن عمرو بن ثابت فقط، وأما تدليس أبي سمينة فغير صحيح؛ لوجود روايات متعددة رواها غير أبي سمينة عن أبي سميد العصفري.

البدع، وأنه كان داعية إلى الرفض، وما شاكل ذلك، وكل هذه الأمور لا توجب القول بوثاقته لو قلنا بالاتحاد بين الرجلين، فضلاً عما لو لم نقل بالاتحاد كما هو الصحيح.

ومع الغض عن سند هذه الرواية فهي لا تدل على تفضيل نفس كربلاء على مكة المكرمة، وإنها فُضَّلت كربلاء على مكة بها تضمّنته كربلاء وهو الإمام الحسين عليه ولهذا قال: "ولولا ما تضمَّنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به»، ومناسبة ذلك أن مكة زادها الله شرفاً افتخرت بالبيت الذي تضمَّنته، وبمجيء الناس إليها من كل فحِّ عميق، وبجعلها حرم الله وأمنه، ولم تفتخر بأفضلية أرضها وترابها، فكان الجواب مناسباً لما افتخرت به، فإن كربلاء تضمَّنت من هو خير من الكعبة، وهو سيَّد شباب أهل الجنة. الذي لولاه وجدّه وأبوه وأمّه وأخوه لما خلق الله الكعبة، ولما خلق سائر الحلق.

وقوله: **«ولولا تربة كربلاء ما** فضَّلتك»، ظاهر في تفضيل مكة المكرمة، وأن تربة كربلاء كانت سبباً في التفضيل.

ثم إن هذا حديث أخلاقي، ورد لبيان مبغوضية التباهي والتكبر عند الله تعالى، وللدلالة على أن الله تعالى لا يرتضي لأنبيائه وغيرهم ممن اصطفى أن يتباهوا على سائر خلقه وإن كان أولئك لا يدانونهم في الفضل.

ومنها: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: حدثني أبو العباس الكوفي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي سعيد العصفري، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن أبي جعفر لله الله عالى: خلق الله تبارك وتعالى أرض كربلاء قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة وعشرين ألف عام، وقد سها وبارك عليها، فيا زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة، وأفضل منزل ومسكن يُسكن الله فيه أولياءه في الجنة. (كامل الزيارات، ص ٢٥١).

قلت: هذه الرواية ضعيفة السند، بأبي سعيد العصفري، وقد تقدُّم الكلام

فيه، وبعمرو بن ثابت، وأبيه، وهو عمرو بن أبي المقدام، وأبوه ثابت بن هرمز، وهما لم يثبت توثيقهها، إذ لم أجد من وثقها من قدماء علماء الطائفة، بل ذكر الكثي في رجاله أن ثابت بن هرمز بتري، وروى روايات في ذلك. (اختيار معرفة الرجال: ٣٩٠، ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٤٠).

ومع الإغماض عن سند الرواية فإنها دلت على أن الله تعالى خلق كربلاء قبل خلق كربلاء قبل خلق الكعبة، ولا شك في أن الكعبة بناها إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل الملايق في وقت متأخّر، وكل بقاع الأرض مخلوقة قبل بناء الكعبة، وهذا لا يدل على أن تلك البقاع أفضل من الكعبة، أو أنها أفضل من أرض مكة المكرمة.

وكذلك كون كربلاء أرضاً مقدسة قبل خلق الحلق لا دلالة فيه على أنها أفضل من مكة المكرمة.

وجعلها أفضل أرض في الجنة، وأفضل منزل ومسكن يُسكن الله فيه أولياءه في الجنة، لا يدل على أن كربلاء أفضل بقعة في الأرض، وأنها أفضل من مكة، إذ ربها تقتضي حكمة الله تعالى نقل أرض كربلاء إلى الجنة، وجعلها منزل أوليائه هناك، دون أرض مكة.

ومنها: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، ص 201، قال: حدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي سعيد، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود، قال: قال علي بن الحسين بيه اتخذها الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض الكعبة، ويتخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام، وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رُفعت كما هي بتربتها نورانية صافية، فجُعلت في أفضل روضة من رياض الجنة، وأفضل مسكن في الجنة، لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون - أو قال: أولو العزم من الرسل -، وإنها لتزهر بين رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدرّي بين من الكواكب لأهل الأرض، يغشي نورها أبصار أهل الجنة جميعاً، وهي تنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمّنت سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل

۱۷٤ ...... إرشاد السائلين

الجنة.

قلت: هذه الرواية رواها ابن قولويه بسند آخر هو: حدثني أبي، وعلي بن الحسين، وجماعة مشايخي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عبد أبي سعيد العصفري، عن رجل، عن أبي الجارود، قال: قال علي بن الحسين لليَسْ، وذكر مثله.

وهي رواية ضعيفة السند بالإرسال أولاً، وبأبي سعيد العصفري ثانياً، وبمحمد بن علي وهو أبو سمينة ثالثاً، وبأبي الجارود رابعاً.

وأبو الجارود هو زياد بن المنذر، وهو زيدي تنتسب إليه فرقة الجارودية من فرق الزيدية، وقد روى الكشي روايات متعددة في ذمّه، وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنا لم نجد دليلاً واحداً يدل على وثاقته، إلا رواية الأجلاء عنه، ووقوعه في أسانيد كامل الزيارات، وتفسير علي بن إبراهيم، وأن له أصلاً، وهذه الأمور كلها لا تصلح دليلاً على الحكم بوثاقة الرجل كها هو مقرَّر في موضعه.

ومع الإغماض عن سند الرواية فإنه يمكن معرفة عدم دلالتها على أفضلية كربلاء على مكة بما سبق بيانه.

والنتيجة أن كل الروايات التي اطلعت عليها لم يخل سندها من ضعف، إما بالإرسال، أو بمحمد بن سنان، أو بأبي سعيد العصفري، أو بغيرهما، وهي روايات وإن كانت دالة على فضل كربلاء وشرفها، إلا أنها لا تدل على أن كربلاء أفضل من مكة المكرمة، ولذلك كان لا مناص من القول بأن مكة المكرمة أفضل من كربلاء؛ لصحة الروايات الدالة على أفضلية مكة، وتمام دلالتها، والله العالم.

## هل العباس ابن أمير المؤمنين ﷺ معصوم عصمة صغرى؟

سؤال: سمعنا وقرأنا الكثير من الروايات في فضل العباس بن علي ﷺ والبعض من العلماء وصفوا العباس بأنه معصوم عصمة صغرى.

فها هي العصمة الصغرى؟ وهل لها معايير للحصول عليها؟ وما هي إن وجدت؟ وهل يصل علهاؤنا الأبرار إلى هذا المقام؟ وإذا وصلوا إلى هذا المقام فكيف نفرِّق بين المعصوم بالعصمة الجعلية وبين المعصوم بالعصمة المكتسبة؟

الجواب: مرادهم بالعصمة الصغرى هو عدم ارتكاب العباس بن علي المجاف أية معصية منذ صغره إلى أن فارق الدنيا، وهي مرتبة عالية جدًّا من العدالة، لا تحصل إلا للأوحدي من الناس.

وإطلاق العصمة الصغرى على هذه المرتبة من العدالة خلط في الاصطلاحات، وينبغي ترك التعبير بمثل ذلك لئلا يلتبس الأمر على كثير من الناس في التفريق بين هذه المرتبة وبين عصمة الإمام المعصوم عليه بالعصمة الاصطلاحية المعروفة.

والفرق بين الأمرين أن العدالة المذكورة لا تتنافى مع جهل بعض الأمور، ووقوع الخطأ والاشتباه والغفلة من صاحبها في بعض الأحيان، بخلاف العصمة، فإن كل ذلك ينافيها، فإن المعصوم لا يصدر منه أي خطأ، أو جهل، أو ١٧٦ ..... إرشاد السائلين

غفلة، أو نسيان.

وما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث مما ربها يُتوهَّم من ظاهره نسبة المعاصي إلى الأنبياء ﷺ فإنها يراد به مخالفتهم ﷺ للأولى، الذي يعد في حق المعصوم معصية، والله العالم.

## هل في تلامذة المحقق الخوئي من هو أعلم منه؟

سؤال: هل صحيح ما نسمع من قبل البعض أنه يوجد من تلامذة السيد الحوثي نَتِيُّ من هو أعلم منه؟؟

الجواب: أن أعلمية بعض تلامذة المحقق الخوئي أعلى الله مقامه عليه أمر ممكن، بل ليس بمستبعد، إلا أنه لا بد من قيام الدليل الصحيح عليه.

وكل ما يقال من أمثال ذلك يبقى مجرد رأي لم يقم على صحَّته دليل، وأعلمية السيد الخوثي يَثِئُنُ في عصره شهد بها الكثيرون، بحيث صارت محلاً للاطمئنان والوثوق، والله العالم.

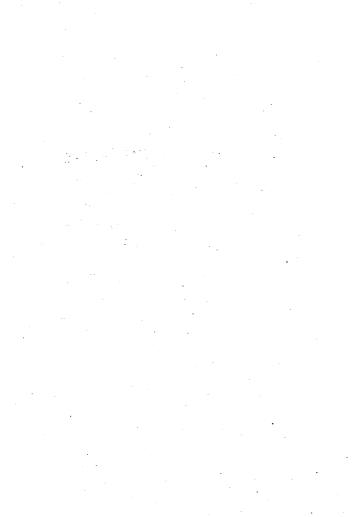

a sui desperation de la martina de la comparta se consistence de la constitució de l

## شيعة أهل البيت بي



SECTION OF A COLUMN SECTION OF A CONTRACT SECTION OF A CONTRACT OF A CON

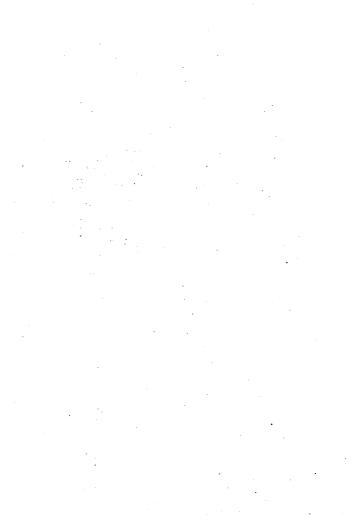

#### هل نحن شيعة لأهل البيت البيع ؟

سؤال: هل نُعتبر نحن من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو أننا نعتبر موالين له وللعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط؟

وهل مرتبة شيعة علي ﷺ مرتبة لا يصل إليها إلا من كان ذا مكانة خاصة من التقوى والورع من مواليهم الكرام؟

نرجو توضيح ذلك.

الجواب: الظاهر من أحاديث الأئمة الأطهار الله أنهم سلام الله عليهم كانوا يطلقون لفظ (شيعة) على مطلق الاتباع، الذين قالوا بإمامتهم، وبعصمتهم، وقدَّموهم على غيرهم، وتبرَّؤوا من أعدائهم، ورأوا أن الحجة والحق هو قولهم، وأن الباطل هو ما خالفهم، فهؤلاء هم شيعة أهل البيت اللهي .

فقد روي عن أبي جعفر ﷺ أنه قال: إنها شيعتنا من تابعنا، ولم يخالفنا، ومن إذا خفنا خاف، وإذا أمِنًا أمِن، فأولئك شيعتنا. (قرب الإسناد: ٣٥٠. الأصول الستة عشر: ٦١).

وعن أبي جعفر عليه قال: يا أبا الفضل، لقد أمست شيعتنا أو أصبحت على أمرنا، ما أقرَّ به إلا ملك مقرَّب، أو نبيٌّ مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان. (بصائر الدرجات: ٤٧).

إلا أنه قد ورد عنهم المِين أيضاً أن شيعتهم هم المُتَّقون المُتَّصفون بكثير من

صفات الكيال، فقد روي عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أنه قال: فإنها شيعة علي من عفّ بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. (الكافي ٢/ ٢٣٣).

وعنه ﷺ قال: شيعتنا أهل الهدى، وأهل التقى، وأهل الخير، وأهل الإيهان، وأهل الفتح والظفر. (المصدر السابق).

وروى الشيخ الطوسي مَنْتُنَّ أَن أمير المؤمنين عليه خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء، فأمَّ المبائة، ولحقه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم، ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين. فتفرَّس في وجوههم، ثم قال: فإ لي لا أرى عليكم سيهاء الشيعة؟! قالوا: وما سيهاء الشيعة يا أمير المؤمنين؟! قال: صفر الوجوه من السَّهر، عُمش العيون من البكاء، حدب الظهور من القيام، خمس البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين. (أمالي الشيخ الطوسي: ٣٣٧. وسائل الشيعة ١٩/١).

وعن أبي عبد الله ﷺ قال: إن شيعة علي كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يُعرَفون بالرهبانية. (الكافي ٢٣٣/٢).

وعنه ﷺ قال: شيعتنا هم الشاحبون، الذابلون، الناحلون، الذين إذا جنَّهم الليل استقبلوه بحزن. (المصدر السابق).

وعن أبي جعفر الباقر للسلام قال: إنها شيعة علي الحلماء، العلماء، الذبل الشفاه، تُعرَف الرهبانية في وجوههم. (نفس المصدر ٢/ ٣٣٥).

وعنه عليه قال: قال أمير المؤمنين لليه : شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابّون في مودتنا، المتزاورون في إحياء أمرنا، الذين إن غضبوا لم يَظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سِلْم لمن خالطوا. (نفس المصدر ٢/٣٦).

إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في بيان صفات الشيعة، إلا أن هذه الأحاديث محمولة على كُمَّل الشيعة وخواصِّهم. هل نحن شيعة لأهل البيت المِيُلاع؟ .....

وقد ورد مثله في صفات المسلم الموصوف بأنه من سلم المسلمون من يده ومن لسانه، فإنه محمول على المسلم المثالي، لا على مطلق المسلم؛ لأنه لا يصح نفي الإسلام عمن آذى بعض المسلمين بيده أو بلسانه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَمِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِمِنَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الأنفال: ٢)، فهو محمول على كُمَّل المؤمنين؛ لأنه لا يصح نفي الإيهان عمن لم يشعر بالخوف عند ذكر الله تعالى، وأمثال هذا كثير في الآيات والروايات، والله العالم.

### هل أخذ أهل السنة مذاهبهم عن أهل البيت الله ؟

سؤال: بعض أهل السنة يرجِّحون مذهبهم على مذهب الشيعة عتجِّين بأنهم أخذوا مذهبهم عن الصحابة وأهل البيت بلا عصمة مزيفة، ولا قداسة مزيفة، ونهلوها من صحابة عدول أدوا الرسالة المحمدية كها هي، فهم ربحوا الصحابة ولم يخسروا أهل البيت، بخلاف الشيعة فإنهم طعنوا في الصحابة وقدسيتهم، وأساؤوا إلى الرموز الكبيرة.

فها رأيكم في ذلك؟

الجواب: أن إثبات صحَّة المذاهب، وترجيح بعضها على بعض، لا يكون بأمثال هذه الادعاءات المفضوحة، وإنها تثبت المذاهب بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسُّنة.

ومن يريد أن يرجِّح مذهباً على آخر عليه أن يُنبته بآيات الكتاب العزيز، أو بالأحاديث الصحيحة المروية عن النبي ﷺ، لا بتعديل كل الصحابة الذين ثبت بالدليل القطعي عدم عدالتهم جميعاً.

ويكفي في الدلالة على صحَّة مذهب الشيعة الإمامية حديث الثقلين الذي رواه أهل السنة في كتبهم المعتبرة، وصحَّحه جمع من حفَّاظهم، وهو قول النبي على الله الله وعترق أهل بيتي. (سنن الترمذي ٥/ ٦٢٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٦/٤ ، وقال الألباني: الحديث

صحيح).

وعنه ﷺ، قال: إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السياء إلى الأرض، وعتري أهل بيتي، ولن يتفرّقا حتى يرداً عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهها. (سنن الترمذي ٥/ ٦٦٣. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/ ٤٨٢).

وهو حديث واضح الدلالة على أنه يجب التمسّك بأثمة العترة النبوية الطاهرة كما يجب التمسّك بالكتاب العزيز، وأنه لا عاصم من الوقوع في الضَّلال إلا التمسّك مذين الأمرين.

قال المناوي: قال الحكيم: والمراد بعترته هنا العلماء العاملون، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن، أما نحو جاهل وعالم مخلط فأجنبي عن المقام. (فيض القدير ٣/ ١٤).

وقال ابن حجر: ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنها هم العارفون بكتاب الله وسُنَّة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض، ويؤيده الخبر السابق: "ولا تعلَّموهم فإنهم أعلم منكم»، وتميَّزوا بذلك عن بقية العلهاء؛ لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً، وشرَّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة، وقد مرَّ بعضها. (الصواعق المحرقة ٢/٢٤٤).

قلت: وأوضح مصاديق هؤلاء العلماء من العترة النبوية الطاهرة أثمة أهل البيت الله الذين اتَّفقت الأمَّة على حسن سيرتهم، وطيب سريرتهم، وأجعوا على أنهم علماء يُقتدى بهم، ويُقتفى أثرهم.

وإذا كانت العترة النبوية الطاهرة لا تفترق عن الكتاب فهذا دليل على عصمة أثمة أهل البيت ﷺ؛ لأن من لا يفترق عن المعصوم عن الخطأ ـ وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ـ فهو معصوم مثله.

كها أن قوله ﷺ: « ولن يتفرَّقا حتى يردًا عليَّ الحوض، دليل على أن أئمة

العترة النبوية الطاهرة لا يفارقون القرآن في الوجود، فلا بد من وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت إلى في كل زمان إلى قيام الساعة، حتى يتوجّه الحث المذكور على التمسّك بهاتين العلامتين على مرّ العصور.

قال ابن حجر: والحاصل أن الحث على التمسّك بالكتاب والسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأُمور الثلاثة إلى قيام الساعة. (الصواعق المحرقة ٢/ ٤٣٩).

وقال: وفي أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة، كها أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كها يأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق: «في كل خَلَف من أُمل بيتى...» إلى آخره. (المصدر السابق ٢/ ٤٤٢).

وقال المناوي: قال الشريف: هذا الخبر يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجَّه الحث المذكور إلى التمسّك بهم كها أن الكتاب كذلك، فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. (فيض القدير ٣/ ١٥).

وفي هذا الحديث مباحث كثيرة ذكرناها في كتابنا (مسائل خلافية)، فمن أرادها فليرجع إليه.

ومع وضوح هذا الحديث في الدلالة على التمسّك بأهل البيت اللهي فإنك لا تجد حديثاً واحداً عند أهل السنة يصحِّح مذاهبهم في أخذ دينهم عن كل صحابي، وتمذهبهم باجتهادات رجال يصيبون ويخطئون.

وادعاء بعض أهل السنة أنهم أخذوا مذاهبهم عن أهل البيت إلي غير صحيح؛ لأنك لا تجد في كتبهم أقوالاً منقولة عن أهل البيت إلي، ولا أحاديث مأثورة، ولا فتاوى مذكورة، وإنها أخذوا دينهم عن أئمة مذاهبهم المعروفين، الذين لا دليل عندهم على جواز اتباعهم وتقليدهم في دينهم.

وأما وصف العصمة بأنها مزيفة ووصف قداسة أهل البيت إليك بأنها

| ۱۸ <b>۷</b> | عن أهل البيت الميلام؟ | هل أخذ أهل السنة مذاهبهم |
|-------------|-----------------------|--------------------------|
|-------------|-----------------------|--------------------------|

أيضاً مزيفة، فليس بكلام علمي حتى نرد عليه، وإنها هو كلام يلقيه من شاء بلا دليل ولا حجة، وعصمة أثمة أهل البيت اللي وقداستهم قد قامت عليها الأدلة الصحيحة، كحديث الثقلين وغيره، وليس هذا موضع بيانها، والحمد لله رب العالمين.

#### حقوق الشيعة وواجباتهم

#### سؤال: ما هي واجباتنا وحقوقنا تجاه مذهبنا الشيعي؟

الجواب: يجب على كل موالٍ لأهل البيت ﷺ أن يكون زيناً لهم لا شيناً عليهم، وذلك بأن يجسَّد مذهب وتعاليم الأثمة الأطهار ﷺ بسلوكه وأخلاقه ومعاملاته، مع إخوته المؤمنين، ومع المخالفين، ومع كل الناس الذين يلتقي بهم، وهذه هي وصايا أثمتنا الأطهار ﷺ.

ففي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيها بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أثمتكم الذين تقتدون بهم، فتصنعون كها يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم، ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدّون الأمانة إليهم. (الكافي ٢/ ١٣٦).

وفي صحيحة زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: اقرأ على من ترى أنه يطيعني ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عزَّ وجل، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد ﷺ، أدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برَّا أو فاجراً، وعودوا مرضاهم، وأدّوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وحدق في حديثه، وأدّى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري. فيسرُّني ذلك، ويدخل عليَّ منه السرور، وقيل: هذا أدّبُ جعفر. وإذا كان على

غير ذلك دخل عليَّ بلاؤه وعاره، وقبل: هذا أدَبُ جعفر. فوالله لحَدَّثني أبي لللهِ اللهِ اللهُ وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه، فتقول: مَن مثل فلان؟ إنه لآدانا للأمانة، وأصدقنا للحديث. (نفس المصدر).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه لل يقول: أوصيكم بتقوى الله عزَّ وجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وَقُولُواْ لِلنّاسِ حُسّنًا﴾ (البقرة: ٨٣)، ثم قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصَلُّوا معهم في مساجدهم... (المحاسن للبرقي: ١٨. وسائل الشيعة ٥/ ٣٨٢).

وفي خبر أبي علي، قال: قلت لأبي عبد الله للكِلا: إن لنا إماماً مخالفاً، وهو يبغض أصحابنا كلهم. فقال: ما عليك من قوله، والله لئن كنتَ صادقاً لأنت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس، وقُلْ خيراً. (وسائل الشيعة ٥/ ٣٨٢).

وعن زيد الشحام عن الصادق الله قل قال: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صَلُّوا في مساجدهم، وعُودوا مرضاهم، واشهدوا جنايزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأثمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفراً، ما كان أحسن ما يؤدِّب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، فَعَلَ الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدِّب أصحابه. (من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٦٧. وسائل الشيعة ٥/ ٤٧٧).

وعن إسحاق بن عهار قال: قال لي أبو عبد الله على إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم. قال: صلّ معهم، فإن المصلّي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله. (تهذيب الأحكام ٣/ ٢٧٧. وسائل الشيعة ٥/ ٣٨٣).

١٩٠ ...... إرشاد السائلين

إلى غيرها من الأخبار الكثيرة التي تضمَّنت وصايا الأثمة الأطهار ﷺ لشيعتهم، بحسن معاشرة المخالفين والتودّد لهم.

ولو التزم كل الشيعة بأمثال هذه الوصايا لتغيَّرت النظرة السيَّنة التي يحملها بعض المخالفين تجاه الشيعة وتجاه مذهب أهل البيت ﷺ.

#### أخلاق الشيعة وأخلاق مخالفيهم

سؤال: لقد أظهرت الإنترنت وبكل وضوح الأخلاق العالية التي يتمتع بها شيعة أهل البيت الله ع مخالفيهم، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال زيارة واحدة فقط لأي موقع شيعي، في المقابل نرى العجب العجاب من المخالفين، فهل لك تعليق أو نصيحة حول هذا الموضوع؟

الجواب: أن سبب ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور:

 ان أئمة أهل البيت علي حثوا شيعتهم على أن يذعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يلتزموا بالآداب التي نادى بها الأئمة الأطهار علي ، وعملوا بها في مناظراتهم مع خصومهم.

٢- أن أصحاب الحق لا يحتاجون في مناظراتهم مع خصومهم إلى السباب واللعن وما شابه ذلك مما يُضطر إلى فعله أصحاب الحجج الضعيفة والمقالات الفاسدة، ومن الطبيعي أن يلجأ أولئك القوم إلى هذه الأساليب الخاطئة إذا عازتُهم الحجة وعجزوا عن الإتيان بالدليل الصحيح، أما أهل الحق فإن حُججهم أشد على خصومهم من مواجهتهم باللعن والسباب، فاللجوء إلى السباب في هذه الحال جهل وسفه.

٣- أن كل شيعي من أتباع مذهب أهل البيت الله يعلم أنه لا يحق له أن يظهر أمام خصوم الشيعة بخُلق لا يعكس أخلاق ووصايا أئمة أهل البيت الهي انظر أولئك الخصوم باعتبار أنه واحد من أتباع أئمة أهل البيت

١٩٢ ..... إرشاد السائلين

الذين اتفق الجميع على جلالتهم وكهال أخلاقهم، وهذا يحتم عليه ألا يقابل الخصم البذيء بالبذاءة، كها لا يقابل السباب بسباب مثله، والحمد لله رب العالمين.

## الفرق بين الشيعة وغيرهم في زمان الغيبة

سؤال: يطرح المخالفون سؤالاً مفاده: ما الفرق بين الشيعة وغيرهم في هذا الزمان وهو زمان غيبة المعصوم، حيث إن الشيعة يرجعون إلى العلماء والمجتهدين في الأحكام الشرعية أو الولاية والحكومة، وبقية المسلمين أيضاً كذلك، يتبعون العلماء المجتهدين، ولا يؤمنون بمعصومين غير رسول الله عليه فالكل يأخذ من غير المعصوم؟

الجواب: الفرق بين الشيعة وغيرهم أن الشيعة الإمامية لهم إمام في هذا العصر يترقبون ظهوره، وهم متأهبون لنصرته، وأما غيرهم فلا إمام لهم، وهم يائسون من أن يكون لهم إمام واحد يجمع شملهم، ويوحِّد كلمتهم.

ولذلك فإنهم في وضع لا يُحسدون عليه، لأنه قد ورد في أحاديثهم الصحيحة أن النبي على قال: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية. (صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٨)، وهذا يعني أن كل من مات منهم بعد عصر الخلافة فميتته جاهلية؛ وهذا مأزق عظيم ينبغي لهم أن يعملوا للخروج منه.

وغيبة الإمام المهدي المنتظر علي لا تضر بإمامته، كها لا تضر غيبة النبي بنبوته، ووجود بعض التشابه بين الشيعة وغيرهم في أن الكل يرجع إلى علماء عصره في أخذ الأحكام الشرعية لا يرفع الميتة الجاهلية عن غير الشيعة، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

وأخذ معالم الدين من الفقهاء والمجتهدين لا مناص منه في هذه الأزمان

وما قبلها، ولا طريق لدينا سواه؛ لأنا لم ندرك النبي ﷺ، ولم ندرك صحابته أو أهل بيته، فمن الطبيعي أن نعتمد على من نثق فيه من الوسائط، إلا أن المهم في المقام هو لزوم اختيار الواسطة الصحيحة التي تنقل إلينا أحاديث النبي ﷺ بأمانة وصدق، لا الأخذ من كل من هب ودرج.

والواسطة الصحيحة قد أوضحها النبي ﷺ في الحديث الصحيح حيث قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السهاء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيها. (سنن الترمذي ٥/٦٦٣، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/٤٨٢).

ولأجل ذلك تمسَّك الشيعة بالعترة النبوية الطاهرة، فأخذوا أحكام دينهم من أئمة أهل البيت اللهي المألف وأما غيرهم فإنهم أخذوا دينهم ممن لم يدل دليل واحد صحيح عندهم على جواز التمسّك بهم والأخذ عنهم. وهذا فرق واضح بين ما عليه الشيعة وما عليه غيرهم، والحمد لله رب العالمين.

## استدلال الشيعة على صحة مذهبهم بما ورد في كتب خصومهم

سؤال: لماذا يُلزم الشيعةُ أنفسهم بالاستدلال على صحَّة مذهبهم من كتب خصومهم؟ ألا ترون أن هذا الأمر فاق الحد حتى صار الشيعة يطالَبون بالاستدلال على كل صغيرة وكبيرة بدليل من كتب المخالفين، رغم أن مذهب الشيعة مذهب مستقل وله كتبه ومصادره الخاصة؟

الجواب: أنه يختلف الاستدلال من كتب الخصوم باختلاف الموارد، فتارة يكون مورد الكلام هو إثبات المذهب، أو إثبات الحلافة، أو إثبات أفضلية أمير المؤمنين عليه أو ما شابه ذلك، فإن علماء الشيعة قدَّس الله أسرارهم قد دأبوا على الاحتجاج على الخصوم بها في كتبهم، وبها يرون صحَّته من أحاديثهم وأقوال علما ثهم، وهذا غاية القوة في مناظرة الخصوم، وهو يدل على تمام الاقتدار في التمكن من إبطال مذاهب المخالفين.

وأما إذا كان مورد الكلام هو إثبات بعض الأحكام الشرعية، أو إثبات بعض الفضائل الحاصة لأئمة أهل البيت اللهي الإثبات فضيلة خاصة بالإمام الهادي أو العسكري اللهي مثلاً، فإن الشيعي ليس ملزماً لإثباتها بأن يحتج بها ورد في كتب أهل السنة، وإنها يحتج بها ورد عند الشيعة مما صحَّ من أحاديث الأئمة الأطهار اللهي .

١٩٦ ...... إرشاد السائلين

وكذا الحال إذا كان المراد هو إثبات التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى، وإثبات العدل، والعصمة وما شاكل ذلك مما ينبغي إثباته بالدليل العقلي، فإنه لا يلزم الشيعي أن يثبتها من كتب الخصوم إلا إذا أراد أن يقيم الحجة عليهم.

فعلى هذا لا بد من التفريق بين هذه الموارد، فيُحتج في كل مورد بها يناسبه، ولا تكون الاحتجاجات كلها جارية على نسق واحد، والله العالم.

## هل استطاع الشيعة أن يُبرزوا فكر أهل البيت الله ؟

سؤال: يقول أحد المفكرين: العيب ليس في الفكر الشيعي، فهو يمتلك حججاً دامغة الإثبات معتقدات الشيعة، ولكن العيب فينا نحن كشيعة؛ إذ لم نستطع إبراز قوة ذلك الفكر.

شيخنا الجليل.. ما رأيك في هذا القول؟

الجواب: هذه مقولة غير صحيحة، بل هي واضحة البطلان؛ فإن فكر أهل البيت 學 منتشر ومبثوث في جميع أرجاء الدنيا، ولا سيها في هذا العصر الذي تيسَّرت فيه السبل، وتنوَّعت فيه وسائل الإعلام، وكثرت فيه إمكانات الشيعة، ولم يألُ الشيعة جهداً في نشر معارف أهل البيت 學 وبث علومهم، بحيث صارت كتب الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت 學 في متناول الجميع.

وقد بيَّن علماء الشيعة الإمامية قديماً وحديثاً مسائل الحلال والحرام، وكل العقائد الحقَّة، وأثبتوها في كتبهم المنتشرة في الآفاق، حتى سهل الوصول إليها، وصارت في متناول كل من أراد أن يعرف مذهب أهل البيت اللَّمِيُّ في أي مسألة عقدية أو فقهية أو غيرهما.

ولا يخفى أن مذهب أهل البيت الله قلا تكالب على حربه سلاطين الجور على مرّ العصور المختلفة، وحُورب حرباً قذرة من قبل أعداء أهل البيت اله وأعداء شيعتهم الذين سخَّروا كل إمكاناتهم، وبذلوا كل طاقاتهم لإطفاء هذا

۱۹۸ ...... إرشاد السائلين

النور الذي أبي الله تعالى إلا أن يتمُّه.

ومع كل ذلك فإن مذهب أهل البيت اللهي توسَّع في بلاد كثيرة، وهو آخذ في التوسع والانتشار في مختلف البلاد الإسلامية والغربية التي لم يكن فيها في يوم من الأيام شيعي واحد، حتى صار فيها جاليات شيعية تضم عشرات الألاف من المتشيعين.

ولأجل ذلك علت الأصوات المحذِّرة من سرعة توسّع مذهب أهل البيت وانتشاره، فأطلقوا عليه الأخطبوط الشيعي، أو الله الشيعي، أو التبشير الشيعي.

ومن الواضح أن كل ذلك إنها حصل ببركة جهود العلماء المخلصين الذين بذلوا مهجهم وكل طاقاتهم لنشر فكر وتراث أهل البيت 報聲، والدفاع عن مذهبهم، فجزاهم الله خير جزاء العلماء العاملين.

#### كيف يمكن إيصال فكرأهل البيت بأسلوب حضاري؟

سؤال: كيف يمكننا إيصال فكر وعلوم أهل البيت المَّلِيُّ إلى الآخرين بأسلوب حضاري بعيداً عن الحوار العقائدي؟

الجواب: يمكننا إيصال فكر وعلوم أهل البيت ﷺ إلى الناس من خلال عدة أمور:

 ١ من خلال الكتب، والصحف، والمجلات، والنشرات، والأشرطة الصوتية والمرثية.

 ٢ من خلال الانترنت، إما بفتح مواقع متخصّصة، أو عن طريق الحوار مع المخالفين في المنتديات المعروفة.

٣- من خلال القنوات الفضائية التي صارت أهم وسائل الإعلام في العصر الحاضر، وأكثرها تأثيراً في الناس.

امن خلال الأفلام والمسلسلات التي تبيِّن الجوانب الفكرية والإنسانية لأثمة أهل البيت إلى المنافق المبحث في هذا العصر مؤثِّرة على مختلف الطبقات، وتجذب أكبر شريحة من الناس في العالم.

٤- عن طريق السلوك، وذلك بالعمل على تجسيد تعاليم أهل البيت 學學، وتطبيقها في حياتنا العملية، وهذا ما حث عليه أئمة أهل البيت 學 شيعتهم، إذ روي عنهم 學 أنهم قالوا لشيعتهم: "كونوا دعاة لنا بغير السنتكم».

وينبغي إيصال فكر أهل البيت اللي وإظهار ظلامتهم بالأساليب المناسبة لهذا العصر، وما كان مناسباً للعصور السابقة قد لا يكون بالضرورة مناسباً لهذا العصر.

ومتى ما استطاع الشيعة إيصال فكر أهل البيت اللي إلى أكبر شريحة من الناس بالوسائل المناسبة المختلفة، فإن ذلك كفيل بنشر مذهب الحق في كل مكان، فقد روي عن إمامنا علي بن موسى الرضا على أنه قال: "فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا" (عيون أخبار الرضا ٢/ ٢٧٥).

### كيف يمكن لنا نشر علوم وفكر أهل البيت ﷺ ؟

سؤال: من الملاحظ أن كثيراً من الأخوة الشيعة همتُهم هو الرد على المخالفين، تاركين التبليغ لمذهب الإمامية ونشر فكر أهل البيت الحيثي ، والحال أننا نجد أن هناك كثيراً من المسلمين لم يسمعوا بأهل البيت الحيثي ، ولم يطلعوا على دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية والعلوم الإنسانية، فكيف يمكننا نشر هذه العلوم؟ وما هي نصيحتكم للأخوة المؤمنين؟

الجواب: أن الحاجة إلى وجود المتخصّصين من أبناء المذهب في الحوار مع المخالفين لا تخفى على كل من تصفّح مواقع خصوم الشيعة على شبكة الانترنت، ودخل في منتدياتهم الحوارية، فإن أعداء مذهب أهل البيت الميلى قد بذلوا كافة جهودهم في هذا العصر للطعن في المذهب الحق وفي مراجع وعلماء الشيعة.

ولأجل ذلك حمل كثير من المحاورين المخلصين مسؤولية التصدِّي لهذه الحملات الشرسة، فقاموا بحمد الله بدورهم على أحسن وجه، فأبطلوا شبهات الخصوم، وفنَّدوا دعاواهم، وبدَّدوا فلولهم.

وأما نشر فكر أهل البيت الله فلا يخفى على كل من تصفح المواقع الشيعيّة أنها تحوي الكثير من الكتب الشيعية التي تتناول كافة المجالات، كعلوم القرآن، وأحاديث المعصومين الله والفقه والأصول، والعقيدة، والأخلاق والسلوك، وسير الأثمة الأطهار الله وغيرها، كما أن علماء وخطباء الشيعة كانوا وما زالوا يقومون بدورهم في هذا المجال كما هو واضح لكل من اطلع على

۲۰۲ ......

جهودهم في الدعوة إلى الله تعالى.

وأما أن كثيراً من المسلمين لم يسمعوا بتراث أهل البيت الله في فيعض السبب يرجع إلى أن أولئك المسلمين قد قصروا من هذه الناحية، ولم يعتنوا بمعرفة هذا التراث، فلذلك لم يسمعوا بشيء من تراث أهل البيت الله وبعض السبب يرجع إلى أن الشيعة ليست لديهم وسائل إعلام قوية يستطيعون بها نشر معارف أهل البيت الله على ويواجهون بها الحملات الإعلامية المضادة التي ينعق بها أعداء المذهب.

ولعل من نافلة القول أن أذكر لكم أن فكر وتراث أهل البيت الميلاً قد أتيح له من الانتشار والشهرة في هذه العصور المتأخرة ما لم يُتح له من قبل، وما ذاك إلا بجهود أبناء المذهب البررة الذين حملوا على عاتقهم إيصال هذه الرسالة إلى كل المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، بالاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة التى تيسَّرت للشيعة في هذا العصر، كالانترنت والفضائيات وغيرها.

نسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدي المخلصين، ويوفّقهم في مساعيهم الخيّرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

#### الارتباط بين الشيعة وبين الإمام المهدي المنتظر الله

سؤال: هل العلاقة والارتباط بين الشيعة وصاحب الزمان عجَّل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الكبرى منقطعة تماماً، أم هناك نوع موجود من الارتباط الغيبي؟

وكذلك نفس الشيء بين الإمام الله ونوابه المراجع حفظهم الله تعالى، حيث إننا نجد في صحيحة إسحاق بن عهار بالكافي عن الصادق الله (للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة، والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه). وهذا يدل على وجود اتصال بينه وبين بعض أوليائه.

وفي صحيحة ابن أبي عمير في كمال الدين عن العبد الصالح: في قوله العالى: ﴿ وَأَسَيَمُ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ طَهِماً وَيَلِمَكُ ﴾ فقال الله النعمة الظاهرة الإمام الغائب، فقلت له: ويكون في الأئمة مَن يغيب؟ قال: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهّل الله له كل عسير، ويذلّل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرّب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يده كل شيطان مريد، ذلك ابن سيّدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميته، حتى يُظهره الله عزّ وجل، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً

نرجو منكم توضيح فوائد وجود الإمام كنعمة باطنة لنا الشيعة ولمراجع الطائفة، وكيف يقوم بوظائفه؟ هل هي من قبيل: ولايته التكوينية (يسهّل الله له كل عسير)، واطّلاعه على أعمالنا، وحضوره الموسم، والاستشفاع والتوسّل به، وعلمه الغبيي كالخضر؟

الجواب: لا شك في أن الإمام المهدي المنتظر عجَّل الله فرجه الشريف يحوط شيعته وأتباعه برعايته وعنايته في عصر الغيبة، فهو على وإن غاب عنهم إلا أنهم لم يغيبوا عنه، والنخبة من الشيعة هم الذين يرون الإمام على في غيبته كما دلَّت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وقد يراه بعض شيعته إذا ألمت بهم المليات كما ورد في الحوادث التي نقلها العدول الثقات.

ثم إن صاحب الزمان على هو إمام المسلمين في عصر الغيبة، ولا ريب في أنه سلام الله عليه كها دلت عليه الأحاديث يدبِّر مصالح المسلمين، ويقوم برعاية المؤمنين وحياطتهم، وإن كانوا لا يشعرون بذلك، كها أن الشمس ينتفع بها أهل الأرض وإن حجبتها عنهم السُّحُب.

وأما ما ورد في الحديث المزبور من أن الله تعالى يسهِّل له كل عسير، فلعل تيسير كل عسير يكون بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه، وشحذ همم أنصاره، أو بتسخير الكونيات لصالحه، وذلك يكون بعد ظهوره سلام الله عليه، لا في زمان غيته.

وأما من يلتقي به في زمان الغيبة الكبرى فقد دلت الأخبار على أنه لا يعرف مكانه في عصر الغيبة الكبرى إلا خاصَّة مواليه، وهؤلاء هم الذين يكتمون أمره، ولا يتظاهرون بمعرفته.

فقد روى الكليني نَتَيْخُ في الكافي ٣٤٠/١ بسند صحيح عن إسحاق بن عهار، قال: قال أبو عبد الله الله: للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة، والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه.

| ٢٠٥ | 兴 | بام المهدى المنتظر | وبين الإم | بن الشيعة و | لارتباط ب | 1 |
|-----|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|---|
|-----|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|---|

قال المازندراني: قوله «إلا خاصة مواليه» وهم حواريه؛ لأن لكل واحد من الأئمة ﷺ حواريين كها كانوا لعيسى ﷺ (شرح أصول الكافي ١/٢٦٢).

ولذلك فإن هذا الأمر محاط بالسرّية التامّة، ولا سبيل إلينا إلى معرفة شيء من ذلك، والله العالم.

#### كيف يتعامل المستبصر مع أهله وذويه؟

سؤال ١: كيف يتعامل المستبصر الجديد مع أهله الذين لا يعلمون باستبصاره؟ حيث تصادفه مواقف مختلفة مثل صلاة العيد، واختلاف يوم العيد، وربيا لا يتاح له قطع مسافة كي يفطر في حال اختلاف العيد، وكذلك الصلاة جماعة في المسجد، فإنه سيضطر للسجود على سجادة الصوف، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

وكذلك ليالي القدر واختلاف الوقت، ومصارف زكاة الفطر، وغير ذلك.

س ٢: لماذا يتبع بعض الناس مذهب أهل البيت ﷺ بمجرد النقاش العقلي بلحاظ أنه لا بد أن يكون هناك خليفة للمسلمين بعد رسول الله، والبعض الآخر قد ختم الله على قلبه، فلا يستجيب أبداً بالرغم من وضوح الدليل تلو الدليل.

هل لذلك معنى خاص؟ هل عجنت طينتهم بطينة أهل البيت 操營، أم هو فضل من الله يهبه لمن يشاء؟

كذلك نلاحظ سرعة استجابة المصريين للتشيع في الفترة الأخيرة، فقد عرفت أكثر من ثهانية أشخاص تشيَّعوا بسهولة وبالتفاتات بسيطة وبحث قليل، وكل واحد يؤثر في الثاني، فقد تشيَّعت امرأة، فكانت سبباً لتشيع زوجها وأبنائها وجيزة، هل هذا لخاصية في الشعب المصري أم لشيء آخر؟

ال**جواب ١**: إذا تمكَّن المستبصر من ممارسة عباداته ومعاملاته بلا أي محذور

عليه، ومن غير أن يصيبه أي ضرر في نفسه أو في ماله أو في أهله، فيجب عليه حينئذ أن يجهر بالحق، ويعمل بوظيفته الشرعية الصحيحة.

وأما إذا كان في إظهار مذهبه أو ممارسة عباداته ومعاملاته بحسب وظيفته الشرعية الأولية ضرر عليه في نفسه أو في ماله أو في أهله أو من يهمه أمره، فيجوز له حينتذ أن يعمل بالتقية، بأن يكتم إيهانه، في كل الموارد التي يخشى فيها وقوع الضرر عليه.

وأما بالنسبة إلى صلاته فإنه إن صلى معهم، فأخْفَتَ في الصلاة الجهرية، وسجد على ما لا يصح السجود عليه، أو توضأ وضوء التقية، فغسل رجليه بدلاً من مسحها، فصلى معهم بذلك الوضوء، فلا يجب عليه إعادة صلاته بعد ذلك.

وأما فيها يتعلق بصيامه فإن اقتضت التقية أن يفطر معهم في يوم عيدهم الذي لم يثبت عند الشيعة أنه يوم عيد، فيجب عليه بعد ذلك قضاء ذلك اليوم، من غير حاجة إلى أن يكفِّر عنه بشيء، والله العالم.

ج ٢: من عُرض عليه محاسن كلام أهل البيت اللَّيْكَ ، والأدلة الدالة على لزوم موالاتهم واتباعهم دون غيرهم، فإما أن يكون واعياً ومن طلاب الحق، أو يكون جاهلاً بليداً، أو متعصّباً عنيداً قد ختم الله على قلبه.

فإن كان من طلاب الحق فلا بد أن يتَّبع مذهب أهل البيت الله الأ الدليل يدل عليه، والحجة ترشد إليه، وقد روي عن إمامنا الرضا الله أنه قال: فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتَّبعونا. (عيون أخبار الرضا ٢/ ٢٧٥).

والمستبصرون في هذا العصر وغيره ما اتبعوا مذهب أهل البيت إلا إلا لقيام الأدلة الصحيحة عندهم على أن مذهب أهل البيت إليا هو المذهب الحق دون غيره من المذاهب الإسلامية.

وأما إذا كان متعصِّباً عنيداً فلا تنفعه الدلائل مهها كثرت ومهها كانت واضحة، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الفئة في كتابه العزيز في آيات كثيرة، فقال عزَّ من قائل: ﴿وَإِن يَرَوُا كُلُ مَا يَوَلَ لَا يُؤْمِنُواْ مِهَا كَالِيَة لَا يُؤْمِنُواْ مِهَا كَالِ وَلَا يَرُواْ مَيْلِلُ

۲۰۸ ....... إرشاد السائلين

اَرُشُدِ لَا يَتَغِدُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَكِيلًا اَلْغَيَ يَتَغِدُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا وَكَانُوا عَنَهَا عَنْفِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٦)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَاللَّهِ الْقُرُّا اَلْبُكُمُ اَلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اَنَّ وَلَوْعِكُمُ اللَّهُ فِيمٌ خَيْرًا لَّا شَمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ (الأنفال:٢٢، ٢٣).

والسبب في ذلك يرجع إلى أنهم استحبوا العمى على الهدى، فاتبعوا أهواءهم، وأخذوا بأقوال كبرائهم وساداتهم، فضلّوا وأضلّوا عن سواء السبيل.

وأما سرعة استجابة الأخوة المصريين للتشيع فترجع إلى أن المصريين كانوا وما زالوا يحبّون أهل البيت الإيره، مضافاً إلى أن الشعب المصري شعب مثقف وواعٍ وغير متعصِّب، وكل هذه العوامل المهمة تدعوهم إلى سرعة قبول الحق إذا عُرضَ عليهم، واقتنعوا به، والله العالم.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

# النَّصْب والنواصب

CONTROL OF CONTROL OF THE CONTROL OF



### هل أهل السنة الحبُّون لأهل البيت نواصب؟

سؤال: أهل السنة والجماعة يجبّون آل البيت ويوالونهم، ولكنهم لا يرونهم معصومين، ويجوز عليهم المعصية والخطأ وغيره، ويرون أن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة، وأنها مغفور لهما، وحبّهما وتولّيهما واجب على كل مسلم.

فهل من يعتقد ذلك من أهل السنة، ومع ذلك يرى أن الحسين ﷺ اجتهد في خروجه زمن يزيد فأخطأ، ولو لم يخرج لكان خيراً له، وسبَّب خروجه ضرراً له ولأهله، وهو في ذلك مجتهد مخطئ له أجر اجتهاده، ومغفور له بشهادة جدًه ﷺ، فهل من يقول هذا القول من أهل السنة ناصبي عندكم؟

فإن كان الجواب: نعم، فها هي القاعدة الشرعية التي استندتم عليها في حكمكم؟ وما هو التعريف المعتمد عندكم للناصبي؟

والجواب: من اعتقد بها قلت فليس بناصبي عندي؛ لأن تخطئة الإمام الحسين للله في خروجه لم تكن ناشئة من عداوته له لله اله وإنها هي ناشئة من اعتقاده بعدم عصمته لله ونحن قد أجبنا عن سؤال متقدم في هذا الموضوع، وأوضحنا أن الناصبي هو المتجاهر بعداوة أهل البيت للهي في ومن خطًا أحد أئمة الهدى للهي في قول أو فعل بناء على ما يعتقده فيهم بأنهم غير معصومين، وأن الخطأ عليهم جائز، فلا شك في أنه ليس بناصبي، ومع الشك في سبب التخطئة فلا كل التسرع في الحكم بالنصب، لأن الحكم بالنصب مستلزم للحكم بالكفر،

ولا شك أنه لا يجوز تكفير من شهد الشهادتين إلا بعد القطع بارتكابه ما يخرجه عن ملة الإسلام.

وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظرك أيها الأخ الفاضل إلى أن القول بأن خروج الإمام الحسين للمليلا كان خطأ، وأنه لو لم يخرج لكان خيراً له ولأهله، مجانب للحق والصواب.

وذلك لأن خروج الإمام الحسين ﷺ كان معلوماً عند عامة الصحابة، وقد أخبر به رسول الله ﷺ قبل وقوعه بسنين كثيرة، وبكاه رسول الله ﷺ، كيا دلَّت عليه أحاديث صحيحة رواها أهل السنة في كتبهم.

منها: ما أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٧/٩، قال: وعن نجي الخضرمي أنه سار مع علي الله وكان صاحب مطهرته، فلم حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى على: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي الله النبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل الله أخشر أن الحسين يُقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت: نعم. قال: فمد يده، فقبض قبضة من تراب، فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا.

قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجاله ثقات، ولم ينفرد نجى بهذا.

وعن عائشة أو أم سلمة أن النبي ﷺ قال لإحداهما: لقد دخل عليَّ البيت ملك، فلم يدخل عليَّ قبلها، قال: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئتَ أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها. قال: فأخرج تربة حراء.

قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وعن أم سلمة، قالت: كان رسول الله ﷺ جالساً ذات يوم في بيتي، قال: لا يدخل على أحد. فانتظرت فدخل الحسين، فسمعت نشيج رسول الله ﷺ يبكي، فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي ﷺ يمسح جبينه وهو يبكي. فقلت: والله ما علمتُ حين دخل. فقال: إن جبريل ﷺ كان معنا في البيت، قال: أن أمّتك ستقتل هذا بأرض يقال لها «كربلاء». فتناول جبريل من تربتها فأراها النبي ﷺ، فلما أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: «كربلاء». فقال: صدق الله ورسوله، كرب وبلاء. وفي رواية: صدق رسول الله ﷺ، أرضُ كرب وبلاء.

قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات.

وعن أبي الطفيل قال: استأذن ملك القطر أن يسلّم على النبي على في بيت أم سلمة، فقال: لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين بن علي الله فقالت أم سلمة: هو الحسين. فقال النبي على دعيه. فجعل يعلو رقبة النبي في ويعبث به، والملك ينظر. فقال الملك: أعبه يا محمد؟ قال: إي والله، إني لأحبه. قال: أما إن أمّتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان. فقال بيده، فتناول كفًا من تراب، فأخذت أم سلمة التراب، فصرّته في خارها، فكانوا يرون أن ذلك التراب من كربلاء.

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.

وعن علي قال: لَيُقتلَنَّ الحسين، وإني لأعرف النربة التي يُقتل فيها قريباً من النهرين.

قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

وعن شيان بن محرم وكان عثمانيًّا قال: إني لَمَع عليٍّ ﷺ إذ أتى كربلاء، فقال: يُقتل بهذا الموضع شهيد ليس مثله شهداء إلا شهداء بدر. فقلت: بعض كذباته. وثَمَّ رِجُل حمار ميت، فقلت لغلامي: خذ رِجُل هذا الحار، فأوتدها في مقعده وغيَّبها. فضرب الظهر ضربة، فلما قُتل الحسين بن علي انطلقت ومعي أصحابي، فإذا جثة الحسين بن علي على رِجُل ذلك الحار، وإذا أصحابه ربضة حوله.

۲۱٤ ...... إرشاد السائلين

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.

وعن أبي هريمة قال: كنتُ مع عليِّ عَنَى الله بنهر كربلاء، فمرَّ بشجرة تحتها بعر غزلان، فأخذ منه قبضة فشمَّها، ثم قال: يُحشر من هذا الظهر سبعون ألفاً، يدخلون الجنة بغير حساب.

قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

وعن ابن عباس قال: كان الحسين جالساً في حِجر النبي رضي الله عبريل عباس قال: وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي؟ فقال: أما إن أمّتك ستقتله، ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء.

قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف.

وأخرج الحاكم في المستدرك ٤٣٩/٤ بسنده عن ابن عباس ولللهمات النابي المستدرك ٤٣٩/٤ بسنده عن ابن عباس وللهمات النائم نصف النهار، أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم. فقلت: يا نبي الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. قال: فأحصى ذلك اليوم، فوجدوه قُتُل قبل ذلك بيوم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (المستدرك ٤٤٠/٤). قلت: هذه أحاديث صحيحة أخرجها حفًاظ الحديث من أهل السنة، وهي تدل على أن النبي على وبعض صحابته كانوا يعلمون أن الحسين لله مقتول لا محالة، ولو كان خروج الإمام الحسين لله خطأ، وكانت فيه مفسدة، لنهاه رسول الله على ولنهاه أمير المؤمنين لله وحيث إن ذلك لم يحدث، ولم يُرو ما يدل عليه، مع بكائهما عليه، وأمرهما له بالصبر على ما يصيبه، وأن عليًا لله كان يرى أن الإمام الحسين لله شهيد ليس مثله شهيد إلا شهداء بدر، وأن تربته مقدَّسة، فلا محالة أن كل ذلك يدل بوضوح على أن خروجه كان مرضيًا عندالله تعالى وعند رسوله على الحديث رب العالمين.

#### هل الوهابيون نواصب؟

سؤال: كثير من شيعة أهل البيت يسارعون في الحكم بالنَّصْب على الآخرين وخصوصاً الوهابية، فها نصيحتك لهم؟

الجواب: لا يجوز التسرّع في الحكم على بعض المخالفين بالنَّصْب، إلا بعد ثبوت التجاهر الصريح منهم بعداوة أهل البيت الله وأما من لم يتجاهر ببغض أهل البيت الله فلا يحكم عليه بالنصب وإن ثبت بغضه لهم الله أو عداوته لهم باطناً، فضلاً عمن لا دليل عندنا على بغضه أو عداوته لهم الله .

والغالبية العظمى من المخالفين يحبّون أهل البيت الميليم ويودّونهم، إلا أنهم لا يرون لهم المقام الذي يعتقده فيهم شيعتهم، بل يرى كثير من المخالفين أن الخلفاء الأوائل وغيرهم من الصحابة والتابعين وغيرهم خير منهم، وهذا لا يعني عداوة أو نصباً؛ لأن هذا الرأي قد نشأ من تقليد الغير، ومن الأخذ بأحاديث مكذوبة يعتقدون بصحتها.

ومحبّة أهل البيت المأمور بها هي المحبّة التي ينشأ عنها الاتباع والموالاة، كها في قوله سبحانه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِجُّرُنَاللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُعْتِبِنكُمُ اللَّهُ وَيَفَرِّ لَكُمْ دُوْيَكُمْ وَاللَّمْعُونُ رَّحِيتُهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وأما المحبَّة المجرَّدة عن الاتباع فهي وإن لم تكن مرادة لذاتها، إلا أن ثبوتها كافي في ثبوت عدم النَّصب.

وعليه، فلا يصح التسرّع في الحكم على كل الوهابية بالنَّصب، فإن كثيراً منهم يحبّون أهل البيت اللِيُكِا ، ويتجاهرون بها، ومن يتجاهر بمحبّنهم لا يصح هل الوهابيون نواصب؟ .................

الحكم عليه بأنه ناصبي.

نعم، إذا أنكر المخالف شيئاً من فضائلهم الثابتة لهم الله الله والمروية في كتب أهل السنة بالأسانيد التي صحّحها حفاظ الحديث عندهم، مع علمه واطلاعه على ما قاله علماء أهل السنة في ذلك، وعدم وجود سبب صحيح يمكن التمسّك به في إنكاره تلك الفضيلة، ومع ذلك تجاهر بالإنكار والجحد، فلا شك في نصبه.

وكذا إذا عمد إلى التقليل من شأن فضائلهم الثابتة لهم، بادِّعاء أن كثيراً من آحاد هذه الأمة يشاركونهم في فضائلهم، وأنه لا مزية لهم على غيرهم. والله العالم.

#### هل ابن تيمية ناصبي؟

سؤال: هل وقفت على ما يدعم القول بأن ابن تيمية ناصبي من خلال أقواله وكتاباته؟ وإذا كان الجواب بالإثبات فهل لنا أن نحكم بنصبه وقد ألف رسالة في عبة أهل البيت 經濟؟

الجواب: كتابات ابن تيمية تطفح بالكراهية لأمير المؤمنين للي وانقيصه والتجرؤ عليه وإنكار فضائله، وقد اعترف بذلك ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ٦/ ٣١٩ في ترجمة يوسف بن علي بن المطهر الحلي والد العلامة الحلي يَتَّئُونُهُ، حيث قال:

لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه ردَّ في ردَّه كثيراً من الأحاديث الجياد، التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتَّكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيص علي ﷺ، وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك، وإيراد أمثلته.

وذكر ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/ ٩٣-٩٣ أن ابن تيمية قال في حق علي عليه: أخطأ في سبعة عشر شيئاً خالف فيها نص الكتاب، منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين.

وقال أيضاً في حق أمير المؤمنين الطِّلا: إنه كان مخذولاً حيثها توجُّه، وأنه

هل ابن تيمية ناصبي؟ ......

حاول الخلافة مراراً فلم ينلها، وإنها قاتل للرياسة لا للديانة.

وقال: إنه كان يحب الرياسة، وأن عثمان كان يحب المال.

وقال أيضاً: أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول، وعليٌّ أسلم صبيًّا لا يصح إسلامه على قول.

قلت: لا ريب في أن قول ذلك في حق علي ﷺ يُعد نصباً؛ لأنه تجاهر بتنقيصه ﷺ وسبَّه، والله العالم.

## اعتراض بعضهم على القول بنصب ابن تيمية

سؤال: قلت في إجابتك عن سؤالي حول نصب ابن تيمية: ابن تيمية قال في حق على المسيحة عشر شيئاً خالف فيها نص الكتاب، منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين.

وقال أيضاً في حق أمير المؤمنين ﷺ: إنه كان مخذولاً حيثها توجه، وأنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها، وإنها قاتل للرياسة لا للديانة.

وقال: إنه كان يحب الرياسة، وأن عثمان كان يحب المال.

وقال أيضاً: أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيًا لا يصح إسلامه على قول.

وخلصت إلى نتيجة فقلت: لا ريب في أن قول ذلك في علي ﷺ يعد نصباً؛ لأنه تجاهر بمعاداته ﷺ وتنقيصه وسبِّه، والله العالم.

#### مولانا الجليل:

إنني أرى أن هذه النصوص لا يفهم من خلالها أن ابن تيمية معاد للإمام على على الله أن ابن تيمية معاد للإمام على على الله أدلة على أقواله بغض النظر عن صحّتها أو عدم صحّتها حتى عند أهل السنة (وإن كنا نعتقد يقيناً أن هذه المقولات باطلة)...

فكيف نفهم شيخنا الجليل من خلال هذه النصوص أنه مبغض لإمامنا ومقتدانا أمير المؤمنين ﷺ على الرغم من أن له رسالة في فضل الصلاة على أهل البيت اللي الله ، وله أقوال في كتبه تدل على حبّه لهم، وهذه بعض الأمثلة:

قال: «والحسين ﷺ قُتل مظلوماً شهيداً، وقتلته ظالمون معتدون» (مقتل الحسين وحكم قاتله: ٧٧).

وقال: «وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله، أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». (مجموعة الفتاوى / ۲۹۸/).

وقال: «فضل عليّ وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يُعلم صدقه». (منهاج السنة ٨/ ١٦٥).

وقال: «لا ريب أن موالاة على واجبة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين». (منهاج السنة ٧/ ٢٧).

وقال: «وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه، وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سَبّه، وكارهون لذلك، وما جرى من التساب والتلاعن بين العسكرين من جنس ما جرى من القتال، وأهل السنة من أشد الناس بغضاً وكراهة لأن يُتعرض له بقتال أو سب، بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراً، وأحق بالإمامة، وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خبراً منه، وعلي أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية، أهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعلي أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة، بل هو أفضل منهم كلهم إلا ثلاثة، فلبس في أهل السنة من يقدِّم عليه أحداً غير الكلاثة، بل يفضِّلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وعلى السابقين اللائق، من المهاجرين والأنصار» (منهاج السنة ٤ ٢٩٦).

وقال: «وأما زهد علي ﷺ في المال فلا ريب فيه، لكن الشأن أنه كان أزهد من أبي بكر وعمر» (منهاج السنة ٧/ ٤٨٩). وقال: «معلوم أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثل: عمار وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية». (مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: ٢١).

#### فكيف نفهم أنه متجاهر ببغض الإمام على السلاحتي نحكم بنصبه؟

الجواب: أن النصب لا ينفيه ثناء ابن تيمية على أمير المؤمنين لليلا كها ذكرت، فإن ابن تيمية لا يجرؤ على خالفة العقيدة التي أجمع عليها أهل السنة، وما ذكرته كله من هذا القبيل، وإنها يُعرف النصب بإنكار جملة من فضائل أمير المؤمنين لليلا الثابتة له بالأحاديث الصحيحة التي لا ينكرها حفاظ الحديث، بضميمة تنقيصه لليلا ببعض العبارات التي لا تصدر إلا من أعدائه، فإن ذلك كافي في الحكم عليه بالنصب.

والمعروف عن ابن تيمية أنه كان يقول في كتاب ما ينقضه في كتاب آخر إذا ضُيِّق عليه الحناق، أو لأجل التقية من خصومه الذين كانوا يحصون عليه كلهاته، ولعل ذلك هو سبب تضارب كلامه فيها يتعلق بأمير المؤمنين ﷺ.

وأنا لم أنقل لك كل عباراته التي تدل على بغضه لأمير المؤمنين لللله! ولكن يكفيك أن تقرأ كتابه (منهاج السنة) لتتأكد من صحة كلامي.

وبعض العبارات التي نقلتَها وإن اشتملت على نوع من الملح لأمير المؤمنين عليه إلا أنها تتضمن إنكار بعض فضائله، كقوله: «لا ريب أن موالاة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين»؛ فإنه جعل موالاة أمير المؤمنين كموالاة غيره من الناس.

وعلى كل حال، فمسألة نصب ابن تيمية مسألة اجتهادية، فإن كنت لا ترى أنه ناصبي فهذا شأنك.

#### هل يجوزقتل الناصبي وسرقة ماله؟

#### سؤال: هل يجوز قتل الناصبي وسرقة ماله؟

الجواب: الناصبي: هو المتجاهر ببغض أهل البيت اللج وعداوتهم، بأن يعلن الحرب عليهم، أو يتجاهر بسبِّهم، أو بتنقيصهم، أو بها يدل على معاداته لهم.

ولا يُراد بالناصبي كل من كان على مذهب أهل السُّنَّة كها يروِّج له بعض السلفيَّة في هذا العصر من أجل تأليب أهل السُّنة على شيعة أهل البيت اللهيُّا؛ لأن أكثر أهل السنة يودّون أهل البيت اللهيُّا؛ ويجبّونهم، ولا يتجاهرون ببغضهم وعداوتهم.

والناصبي بالمعنى الذي قلناه كافر نجس، لا حرمة له ولا كرامة، ولا حرمة لماله أيضاً؛ لأنه منكر لضرورة الدين التي تقضي بوجوب محبة أهل البيت اللهي ، والصلاة عليهم، واحترامهم، وبِرِّهم، ومن أنكر ضرورة من ضرورات الدين فهو كافر.

وقد دلَّ على ما قلناه مجموعة من الروايات المروية عن أثمة أهل البيت الكِثير .

منها: موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحيًّام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت، فهو شرُّهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. (وسائل الشيعة ١/ ١٥٩).

وعن أبي عبد الله ﷺ أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي، والنصراني، والمشرك، وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد [ذلك] عنده سؤر الناصب. (الكافي ٢/ ١١).

ولا شك أن نجاسة الناصبي ونجاسة سؤره إنها نشأت من كفره، ولو كان مسلماً لما كان نجساً، وأن العاصم للنفس والمال هو الإسلام، ومن لم يكن مسلماً فلا كرامة له ولا حرمة لماله.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله للله عن الناصب الذي قد عُرف نصبه وعداوته، هل نزوجه المؤمنة وهو قادر على ردِّه وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يزوج المؤمن الناصبة، ولا يعزوج الناصب المؤمنة... (نفس المصدر ٩/ ٣٤٩).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله، قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل \_ أو قال: خير \_ من تزوج الناصب والناصبية. (نفس المصدر ٥/ ٣٥١).

> ولو كان الناصب والناصبة مسلمين لصحَّ تزويجهها، والله العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### سرقة مالالناصبي

سؤال: قلت في جوابك على سؤال سابق حول الناصبي: إنه لا حرمة له، ويجوز سرقته. ولكن القرآن يقول: ﴿ وَالسَّكَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ مُوّا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَالتَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ﴾ (المائدة: ٣٨)، فكيف يصح ذلك؟

الجواب: لم أقل: إنه يجوز سرقة مال الناصبي، وإنها قلت: إنه لا كرامة للناصبي، ولا حرمة لماله.

وأخذ مال الناصبي كأخذ مال غيره من الكفّار، فإنه يجوز في أحوال، ولا يجوز في أحوال، ولا يجوز في أحوال أخر؛ لأن مال الناصبي إن كان أمانة فلا يجوز الاستيلاء عليه؛ لأنه خيانة للأمانة، والأمانة يجب أداؤها لصاحبها وإن كان ناصبيًّا، وقد روي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق للمُثِلِّ أنه قال: اتقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، ولو أن قاتل علي بن أبي طالب للمُثِلِّ ائتمنني على أمانة لأدَّيتها إليه. (الكافي ه/ ١٣٣).

وأما إن كان ما بحوزة الناصبي مالاً لمسلم، فيجوز استنقاذه من الناصبي، وإرجاعه إلى المسلم صاحب المال.

وإذا كان المال مالاً للناصبي نفسه، فيجوز أخذه منه إن لم يكن في أخذه ضرر على الآخذ؛ لأن الناصب كافر كها قلنا، ومال الكافر لا حرمة له، ولا يعد أخذه سرقة؛ لأن السرقة هي أخذ مال الغير بغير حق، إذا كان المال في حرز، بتسلق حائط، أو كسر باب أو قفل، وأما أخذ مال الناصبي فهو أخذ للمال بحق؛

| ۲۲٦ إرشاد السائلين                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| لأنه بإذن من الشارع المقدس، فلا يكون سرقة، ولا يكون آخذه سارقاً، ولا آثراً، |
| والله العالم.                                                               |
| والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.                                           |

مسائل الحوار



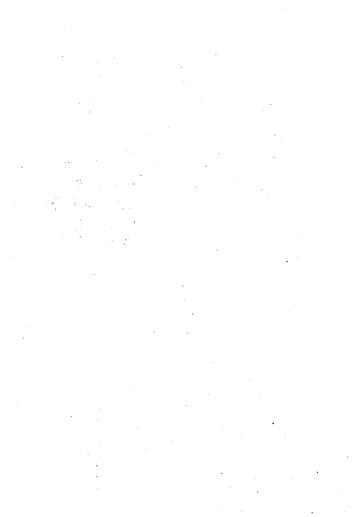

#### جدوى المحاورة مع الوهابيين

#### سؤال: هل المحاورة مع الوهابية لها فائدة وجدوى؟

الجواب: لا ريب في أن الحوار مع المخالفين حتى المعاندين منهم له فوائد كثيرة:

منها: بيان الحق لهم ولغيرهم من الناس، بغض النظر عن قبولهم أو رفضهم له، فإن كثيراً منهم ومن غيرهم كانوا يظنون أن معتقدات الشيعة الإمامية هي أباطيل واضحة، وأكاذيب زائفة، ولكن تبيَّن لهم بالحوار خلاف ما كانوا يظنون.

ومنها: إقامة الحجة عليهم، فإن بعضهم كان يظن أن الشيعة الإمامية لا حجّة لهم على ما يعتقدون؛ لأن كل عقائدهم دعاوى قام الدليل الواضح على بطلانها، ولكن اتضح لهم بالحوار خلاف ما كانوا يظنون، وسواء قبلوا الحق أم رفضوه فإن الحق قد بلغهم، ولم تبق لهم حيننذ حجة أمام الله سبحانه وتعالى في تمسكهم بمذاهبهم.

ومنها: أن الحوار قد يثمر بالنسبة لآخرين يقرؤون الحوار أو يسمعونه في وسائل الإعلام المقروءة أو المرثية أو المسموعة، فيهتدون إلى الحق، وإن كان المحاور المخالف معانداً متعصِّباً، ومثل ذلك قد وقع كثيراً، وأظن أنكم قد اطلعتم على نهاذج متعددة لذلك.

ومنها: بيان بطلان عقائد القوم، فإن كثيراً منهم كانوا يظنون أن الحق

۲۳۰ ...... إرشاد السائلين

معهم لا مع غيرهم، وأن عقائدهم لا يُنقَض عليها بأي نقض، ولكن اتضح لهم بالحوار أن عقائدهم هشَّة مهلهلة، يمكن إبطالها بأكثر من دليل.

ومنها: بيان قوة الشيعة واقتدارهم على مجابهة خصومهم، فإن بعض المخالفين كانوا يظنون أن الشيعة يسهل دحرهم، ولكن بالحوار تبيَّن لهم خلاف ذلك.

والحاصل أنك لا تعدم للحوار فوائد متعددة حتى مع المعاندين منهم؛ لأن فوائد الحوار لا تقتصر على المحاور الآخر، وإنها تعم غيره من القرَّاء والمستمعين.

#### الحوارفي قناة المستقلة

سؤال: من المعلوم أن الحوار مع الوهابية غير مجدٍ وغير نافع ونجد الكثير من العلماء يحدِّرون من النقاش مع هذه الشريحة وكما يعلم سماحتكم الموقف الصادر من مكاتب بعض المراجع الأعلام حول حرمة المشاركة في قناة المستقلة لما فيها من هجوم واضح وصريح على مذهب أهل البيت الميلاً.

وسؤالي هو أنه إذا امتنعنا عن الحوار مع هذه الشريحة فكيف يسمعنا الآخرون؟ ونحن نعلم ألا فائدة من نقاش الوهابية، ولكن لعل متابعاً منصفاً يبحث عن الحق فيجده.. فإن النبي محمد ﷺ كان يخاطب كبراء قوم مكة المشركين وهو يعلم أنهم لن يهتدوا، ولكن خطابه لهم ربها يسمعه الآخرون فيتأثرون به... فكيف نوفق بين الأمرين؟

الجواب: أن علماء الشيعة الإمامية كانوا وما زالوا يدْعون غيرهم من مخالفيهم إلى الحوار العلمي البنّاء الهادف الذي يُثري الحركة الفكرية بين المذاهب الإسلامية، ويقرِّب بين أبناء الطوائف المختلفة.

إلا أن الحوارات التي حدثت في قناة المستقلة لم تكن من هذا النوع، ولا تحقق الهدف المطلوب؛ لأن الغاية منها هي محاربة مذهب الشيعة الإمامية، وإثارة الفتنة بين المسلمين، من أجل صرف الأمة عن قضاياها المصيرية التي تمر بها.

ويدل على ذلك أن مدير الحوار هو خصم وحَكَم، بل هو ألد الخصوم، وهو غير نزيه في توزيع الوقت بين المتحاورين، وفي توزيع المداخلات التليفونية، ۲۳۲ ...... إرشاد السائلين

ولا يعطي المحاور الشيعي فرصته في رد الشبهات التي يطرحها الخصوم، ويحاول أن يحشد كل قوى الطرف الآخر ضد المحاور الشيعي لتشويشه وإضعافه.

ولأجل ذلك لا أرى أية فائدة في المشاركة في أمثال هذه الحوارات الهدامة، التي تضر ولا تنفع، بل المصلحة في عدم الدخول فيها وعدم الاهتمام بها.

ومن أراد أن يحاور الشيعة فعليه أن يلتزم بشروط متَّفق عليها بين الطرفين، لاختيار القناة، ومدير الحوار، والمحاورين، ووقت الحوار، وموضوعه، وغير ذلك، حتى يكون الحوار هادفاً بناءً.

وإيصال صوت الشيعة لا يكون عبر القنوات المأجورة، وإنها يكون عبر القنوات التي تقوم بأداء رسالتها الإنسانية بالصورة المطلوبة، كها يكون كذلك عبر مواقع شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل التي تيسَّرت للشيعة في هذا العصر.

## لا مصلحة في المشاركة في حوارات قناة المستقلة

سؤال: نصحتم بعدم مشاهدة برنامج قناة المستقلة الأخير (الحوار الصريح)، وقلتم عنه: إنه عبارة عن حرب على الشيعة، وليس بمناظرة، وكان ذلك عبر مداخلة في شبكة هجر الثقافية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم تتحركوا بكامل ثقلكم في الساحة الشيعية لحث السيد محمد الموسوي على الانسحاب من البرنامج؟ فقد كان بإمكانكم الاتصال بالعلماء المؤثرين على السيد الموسوي كالشيخ الكوراني وبقية العلماء.

ومن خلال متابعتي إلى ردود الأفعال في البالتوك أو في الإنترنت نستطيع أن نقول: إن المؤمنين كانوا غاضبين من مشاركة السيد الموسوي، ومع ذلك لم تستطع الجهاهير أن تعمل شيئاً، فيبدو لي أن المهمة كانت منوطة بكم سهاحة الشيخ وبقية المشايخ؛ إذ أن الجهاهير عبَّرت عن رأيها، ولم يسمع لها السيد الموسوي، فلو تحركتم من خلال الاتصال بالحوزات العلمية لانسحب السيد الموسوي، وفوتنا على صاحب المستقلة مؤامرته السخيفة ...

الجواب: أني لا أرى لمحاورات قناة المستقلة أي قيمة أو أي أثر يستدعي التحرّك في الساحة الشيعية وعلى كافة الأصعدة من أجل الضغط على السيد محمد الموسوي للانسحاب من تلك المناقشات التي جرت في شهر رمضان من هذا العام ١٤٢٦هـ.

وسبب عدم أهمية هذه الحوارات هو أنها حوارات غير علمية، لا يراد بها إحقاق الحق، أو جمع كلمة المسلمين، وإنها يراد بها إثارة الفتنة، والتآمر على الشيعة لتشويه مذهبهم، وإبطال معتقداتهم.

مع أنها أبعد ما تكون عن الحوار، وهي أشبه شيء بصراع الديكة؛ لأنه متى ما تجرَّأ بعض المحاورين على الآخر، وقال له: «اسكت، لا تكذب» على مرأى ومسمع من ملايين المشاهدين، فإنه لا يحق لمنصف أن يعتبر ذلك حواراً علميًّا.

ثم إن كل من يشاهد هذه الحوارات يرى أنها غير عادلة؛ وذلك لأن الوقت لم يقسَّم بالسوية بين الأطراف المتحاورة، فإن الطرف السلفي له نصيب الأسد من الوقت.

مضافاً إلى أن مدير الحوار الذي يُفترض فيه أن تكون مهمته إدارة الحوار فقط، من دون أن يقحم نفسه في مادة الحوار التي ينبغي له أن يتركها للمتحاورين، نراه قد تحوَّل إلى خصم وحكم غير منصف مع خصمه، لا في توزيع الوقت، ولا في توزيع المداخلات التليفونية، ولا في اختيار أصحاب المداخلات، ولا غيرها.

ولأجل ذلك كله كانت كل تلك الحوارات التي حصلت في قناة المستقلة ضارة غير نافعة.

واشتراك السيد محمد الموسوي واشتراك غيره من الإخوة الأفاضل في أمثال هذه المحاورات إنها حصل بقرارات فردية من قبلهم، فهم يتحمّلون مسؤولية قراراتهم، ولذلك فإن نجاح إخواننا المحاورين وفشلهم ينعكس عليهم هم، ولا تتحمّله الطائفة بكاملها.

ثم إن القرار الصائب إنها هو في عدم الاشتراك في أمثال هذه المحاورات التي لا يراد بها إلا إشعال نار الفتنة وبث روح الكراهية بين المسلمين، وأما بعد أن اشترك السيد محمد الموسوي في تلك المحاورات، فلعل الانسحاب منها غير

| ٢٣٠  | 11:- 11:1:21 1 -      | :      | 1 411     | 17.1.   | N |
|------|-----------------------|--------|-----------|---------|---|
| 11.0 | رحوارات فناة المستفلة | . ده و | , المتسار | مصلحه و | ¥ |

صحيح؛ لأن مضاره حينئذ ستكون أكبر من منافعه كها لا يخفي عليكم.

نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمة المسلمين على ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.

## الاحتجاج بسورة القدرعلي المخالفين

في الكافي الشريف ج١ - كتاب الحجة: باب في شأن ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَكُفِي لِنَادَ الصّواةِ إِنَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وكها قال الشيخ عبد الكريم العقيلي في كتابه (شذرة عصمتية في سر من ليلة القدر الفاطمية): وقد تنبّهنا من خلال تصفّحنا لهذا التراث الغني الثر إلى أهمية وضرورة بيان وتبيان سورة القدر، باعتبار منزلتها الخاصة المتميزة، وإلا فها ظنك أيها القارئ العزيز بسورة أوصىٰ بها المعصومون الميلي حيث قالوا: «خاصموا بها تفلجوا».

نرجو من سهاحتكم أن تكرمنا ببيان معنى المخاصمة بليلة القدر، ودمتم موفقين.

الجواب: معنى الحديث هو أن أئمة الهدى الله أمروا شيعتهم بأن يخاصموا مخالفيهم بسورة ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَهُ ﴾، فإنهم إن خاصموا بهذه السورة ظفروا وأفلجوا خصومهم؛ وذلك لدلالتها على وجود إمام من أئمة الهدى في كل عصر.

الاحتجاج بسورة القدر على المخالفين .....

ولبيان ذلك بنحو الإجمال نقول:

إن سورة القدر المباركة نصَّت على نزول الملائكة والروح فيها بكل أمر، في قوله تعالى: ﴿ نَنْزَلُ ٱلْمَلَتِهِكُمُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذِن رَبِّهِم مِنْكُلِ أَمْرٍ ﴾ (القدر:٤)، وهنا ترد احتمالات متعددة، وهي:

١- أن ليلة القدر قد ذهبت بموت رسول الله ﷺ، وهذا باطل جزماً؛ لاتفاق المسلمين على بقاء ليلة القدر، وبقاء نزول الملائكة إلى يوم القيامة، فقد أخرج أبو داود ٢/ ٥٣ عن ابن عمر، قال: سُئل رسول الله ﷺ وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان. (قال ابن كثير في تفسيره ٤/ ٥٣٣: وهذا اسناد, حاله ثقات).

٣- أن الملائكة تتنزَّل في الأرض، ولكن لا تتنزل على أحد، وهو باطل
 أيضاً؛ لأن نزولهم حينئذ لا فائدة فيه، ولا معنى له.

 أن نزولهم إنها يكون على سلاطين الجور وأثمة الضلال، وهذا باطل أيضاً؛ لأن الله تعالى لم يجعل لهؤلاء السلاطين قدراً عنده حتى ينزل عليهم ملائكته، ولم يدّع أحد منهم ذلك.

 أن نزول الملائكة على المؤمنين وطلاب العلم وغيرهم، يبشرونهم بها أعد الله لهم من النعيم المقيم، وهذا باطل أيضاً؛ لأن أحداً من المؤمنين لم يدع ذلك، ولا فائدة في نزول الملائكة على من لا يشعر بهم، ولا يسمع كلامهم وبشارتهم.

 ٦- أن نزولهم على إمام العصر بها يحتاج إليه الناس فيها يتجدّد من الحوادث وما يقع من الوقائع، وهو المتعين؛ لبطلان كل الاحتمالات الأخرى المتصوّرة. وبه يتضح أن هذه السورة المباركة تدل على وجود إمام تتنزَّل عليه الملائكة في كل عصر، وهو ما يدل على معتقد الشيعة الإمامية، ويبطل معتقد مخالفيهم، والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### \*\*\*

سؤال: هل سياحتكم تعرَّضتم في مؤلفاتكم للمخاصمة بليلة القدر وطبَّقتم ذلك عمليًّا مع المخالفين؟ أو قرأتم في مؤلفات علمائنا الأعلام عن التطبيق العملي للمخاصمة بليلة القدر فرجاء ذكر هذه المؤلفات.

وأرجو المعذرة لهذا الطلب لأي قرأت في كتاب (معالم ليلة القدر المباركة) بقلم الأستاذ آية الله السيد محسن الخرازي. إعداد وتذييل: الشيخ عبد الجليل البن سعد الأحسائي. الناشر: مؤسسة أم القرى الطبعة الأولى ٢١ رمضان الا٢٤ هـ قول الشيخ عبد الجليل البن سعد الأحسائي عند حديثه عن المخاصمة بليلة القدر، ص ١٣٤: (ثم إنه ليبلغ العجب بنا ذروته ونحن نلاحظ أن أكثر ما كتب من الكتب وأغلب ما جرد من البحوث – ولعله وتيرة الكل – في مسألة الإمامة لم تنظرق لملن هذا الدليل الناصع والبرهان الساطع، وأحسبه غفلة نشأت من طغيان النزعة العقلية على تلك الأقلام، وعدم التفحص اللازم في المنقولات؟!) اهـ.

#### فها رأي سهاحتكم في هذا الكلام؟ ودمتم موفقين.

الجواب: لم أتعرَّض للاحتجاج بسورة القدر في الكتب التي كتبتها، أو في المناظرات التي حصلت بيني وبين المخالفين؛ لأني احتججت على القوم فيما كتبت بها في كتبهم من الأحاديث الثابتة التي لا ينكرونها، ولا شك في أن الاحتجاج عليهم بسورة ليلة القدر يتوقف أولاً على أن يسلِّموا بأنه لا مانع من نزول الملائكة على إمام العصر عجَّل الله فرجه الشريف، وهذا أمر بعيد عن أفهام هؤلاء، بل يعدّونه من غلو الشيعة في أئمة أهل البيت الميلاً.

فإذا أردنا أن نحتج عليهم بسورة القدر فلا بد أولاً من إقامة الأدلة على أنه لا مانع من نزول الملائكة على غير الأنبياء، كالأثمة 操營، ثم نلزمهم بدلالة سورة القدر على ذلك.

والنقطة الأولى ستكون محل قيل وقال، ولن نصل معهم فيها إلى نتيجة.

ولهذا رأيت أن أسلك معهم أقصر الطرق، وأقربها إلى أفهامهم، مما لا يقابلونه بشدة الصياح والإنكار، وهذا هو السبب الذي لأجله لا يحتج علماؤنا المعاصرون على مخالفينا بسورة القدر.

ولعل حث الأثمة الله شيعتهم على الاحتجاج بسورة القدر إنها كان ملائها لثقافة الناس في ذلك العصر، فإن كل زمان له ما يلائمه، ولا شك أنك تعلم أن ذلك الزمان لم تكن فيه مصادر حديثية كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مما يمكن الاحتجاج بها فيها على القوم.

هذا مع أنا ابتلينا في هذا الزمان بالسلفية العمياء ونظرائهم، وهؤلاء لا بد من مقارعتهم بالنصوص التي يسلِّمون بها، وأما الأدلة العقلية كالاحتجاج بسورة القدر، فعقولهم لا تصل إليها.

## الأمرالذي تتنزل به الملائكة في ليلة القدر

قال السائل: ما ذلك الأمر؟

قال ﷺ: الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يُفرَق فيها كل أمر حكيم، من خَلْق، ورِزْق، وأَجَل، وعمَل، وحياة، وموت، وعِلْم غيْب السهاوات والأرض، والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله، وأصفيائه، والسَّفَرة بينه وبين خلقه...

وسؤال آخر، وهو: ما معنى قول الإمام الصادق ﷺ: «لو رُفعت ليلة القدر لرُفع القرآن»؟ (الكافي والفقيه).

الجواب: الذي ورد في الأخبار المروية عن الأثمة الأطهار الهي أن الله سبحانه وتعالى يقضي في ليلة القدر (كل أمر) من الخلق، والرزق، والإماتة، والآجال، والخير، والشر، في العام كله، ومنها الرواية التي نقلتها عن

الاحتجاج، وورد أنه لولا أن الملائكة تتنزَّل على إمام العصر بذلك لما عَلِم ما يكون فى ذلك العام.

وأما ما روي عن الإمام الصادق عليه من أنه لو رُفعت ليلة القدر لرُفع القرآن، فلعلَّ المراد به هو التأكيد على بقاء ليلة القدر بعد زمان رسول الله عليه، وأنه با باقية بقاء القرآن الكريم، وحيث إن القرآن لم يُرفع، فليلة القدر لم تُرفع.

ويلاحظ ارتباط ليلة القدر بالقرآن الكريم الذي أُنزل فيها، وكذلك ارتباط القرآن الذي هو أحد التقلين اللذين خلَّفهها النبي عَلَيْ للأمة، بالثقل الآخر، وهو إمام العصر الذي نصَّ عليه حديث الثقلين، فتكون هذه الأمور الثلاثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، ووجود أحدها يدل على وجود الأمرين الآخرين، والله العالم.

## إنشاء مركز لجمع الأدلة ضد الخصوم

سؤال: الملاحظ شيخنا الكريم أن الوهابية ومراكزها المختلفة ترصد بشكل دقيق ما يدور في الساحة الشيعية، وهي تتربص وتبحث في الأشرطة وفي الكتب القديمة والحديثة لتسجيل أي موقف تستفيد منه ضد الشيعة.

في حين أن الشيعة يقفون دائهاً في موقف الدفاع، لا الهجوم، مع وجود المادة العلمية الكافية التي تسمح لهم بالهجوم على هذه الفئة من خلال رصد ما يقولونه عن طريق الأشرطة، أو متابعة الكتب القديمة والحديثة، عن طريق إنشاء معاهد ومراكز متخصصة في دراسة الفكر السني بشكل عام والفكر السلفي بفروعه وتناقضاته المختلفة بشكل خاص، وإعداد الفضلاء من العلماء للتخصص في دراسة الفكر السنى والسلفى.

هل تدعون إلى إنشاء مثل هذه المراكز أو المعاهد المتخصصة، أو هل لكم جهود في إنشاء مثل هذه المراكز؟ وشكراً لكم، وتقبل الله أعهالكم.

الجواب: أن الشيعة الإمامية لا يحتاجون لنقض مذهب وعقائد السلفية إلى قصاصات الجرائد والمجلات، والمقاطع الصوتية المسجلة لخطباء غير مشهورين، أو لطلبة علم أخطؤوا في تلاوة آية أو غيرها، أو تتبع الأقوال الشاذّة كما هي طريقة السلفيين في محاربتهم لمذهب أهل البيت اللي ، ويكفي في إبطال مذهبهم وتزييف عقائدهم ما جمعه علماؤنا وفضلاؤنا من النقوض المحكمة والإشكالات المتينة المأخوذة من كتبهم المعروفة وأقوال علمائهم المشهورين.

| Y & T | الأدلة ضد الخصوم | إنشاء مركز لجمع |
|-------|------------------|-----------------|
|-------|------------------|-----------------|

وقد جمع إخواننا الأعزاء مادة كثيرة من هذا القبيل في مواقع على شبكة الانترنت، منها:

> موقع البرهان كاسر قرون الشيطان: www.albrhan.org وموقع أنصار الصحابة المنتجبين: www.ansarweb.net

وغيرهما من المواقع المتخصِّصة في هذا المجال، وهذا كافٍ لنا، ولا نحتاج إلى ما هو أكثر منه.

## نصيحة لن يحاور المخالفين في الإنترنت

س١: مولانا ما الذي تقترحه على من يحاور المخالفين على الشبكة العنكبوتية؟ فهل تنصحنا نحن العوام بمحاورتهم حتى وإن لم نكن ملمين بكل جوانب الحوار كها حدث مع إخوة موالين آخرين قبل سنوات، وبعدها تطور مستواهم في الحوار حتى أصبحوا من المدافعين الأقوياء عن الحقيقة والحق، أم تنصحنا بعدم دخول هذا المعترك حتى نكون مسلحين جيداً بالعلم وملمين بكل جوانب الحوار؟

س٢: كيف لنا أن نطور مستوانا العلمي؛ لكي نحاور مخالفينا، وندافع عن المذهب الحق؟ ومتى نكون مهيَّين للحوار؟

الجواب: لا ينبغي لأي مؤمن أن يدخل في أي حوار مذهبي ما لم يلم بأطرافه من جميع جوانبه، حتى يتكلم بعلم ومعرفة، وحتى يكون له الفلج على المحاور الآخر، ولا ينبغي له أن يدخل في حوار يتخبَّط فيه، فيسيء أكثر مما يصلح، كما يصنعه بعض المؤمنين عندما يدخلون في الحوارات المذهبية وهم غير مسلَّحين بما يكفي من العلم والمعرفة.

نعم يستطيع المحاور المبتدئ أن يشارك في الحوارات البسيطة وفي المواقع الشيعية التي يتوافر فيها المحاورون الأقوياء؛ فإنه إن ضعف قوي بمداخلات إخوانه ومشاركاتهم، وعليه أن يتجنب المشاركة في المحاورات المذهبية في مواقع السلفية إلا إذا كان متمكناً وقويًّا.

وعلى كل محاور ألا يشارك في أي حوار حتى يقرأ ما كتبه علماؤنا الأعلام في نقطة الحوار، وأن يلم بأطراف الموضوع، حتى لا يتكلم إلا بثبت ومستند، وبهذه الطريقة تنمو معرفته، وتتزايد قدرته على محاورة المخالفين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنين المخلصين لما يحبه ويرضاه.

## نصائح للمحاورين الشيعة في الإنترنت

سؤال: ما هي نصيحتكم للأخوة المتحاورين في المنتديات وساحات الإنترنت، علماً بأن أغلبهم غير متخصِّص؟

الجواب: أن تحقيق الفائدة المرجوة من الحوار في المنتديات وساحات الانترنت يتحقق بأمور، بعضها يتعلق بموضوع الحوار، وبعضها يتعلق بالمحاور، وبعضها يتعلق بالطرف الآخر الذي يتم الحوار معه، وبعضها مرتبط بطريقة الحوار.

أما ما يتعلق بموضوع الحوار فينبغي أن يتوفر فيه عدة مميزات:

١ - أن يكون الموضوع هادفاً، كالبحث في أمهات أصول المذهب التي هي محل الخلاف بين الشيعة وبين نحالفيهم.

ولا ينبغي أن يكون موضوع الحوار هامشيًّا: مثل طهارة دم الإمام مثلاً، أو عدم طهارته. أو هل يجوز التبرك بشرب بول الإمام أو لا؟ فإن هذه الأمور لا يضر الجهل بها، وفي نفس الوقت هي ليست محل ابتلاء حتى نتنازع فيها.

 ٢- أن يكون الموضوع قولاً معروفاً عند الشيعة، وموافقاً لما قاله أساطين الطائفة، ولا ينبغي أن يكون الموضوع رأياً شاذًا، يُطرح على أنه هو قول الشيعة المعتمد عندهم، كالقول بتحريف القرآن مثلاً.

"- ألا يكون الموضوع مثيراً لمشاعر المخالفين، فلا ينبغي طرح المسائل
 التي ترتبط بتنقيص رجال لهم مكانتهم عندهم وتجريحهم.

 ان يدعو الموضوع إلى مذهب أهل البيت 學 ، ولا يحمل صفة ترويجية لشخص بعينه؛ لأنا لا نود أن يرتبط الناس بمذهب أهل البيت من خلال الولاء للأشخاص، بل من خلال الولاء لأئمة أهل البيت إلى

أما المحاور نفسه، فينبغي أن يتصف بعدة أمور:

١- أن يكون عالماً، حتى يتكلم بعلم ومعرفة، فلا يُفسد أكثر مما يُصلح؛
 ولئلا ينسب إلى الشيعة ما هم منه برآء.

والملاحظ أن كثيراً من ساحات الحوار يدخلها من هو محدود الثقافة، فيناقش المخالفين، وربها يتحيَّر في جواب بعض المسائل التي تكون محل البحث والحوار.

٢- أن يكون المحاور حاضر البديهة وسريع الجواب؛ لأنه إذا كان غير
 ذلك، فإن المحاور الآخر ربها يباغته بأمر لا يعرفه، فيحار في الجواب عليه،
 ويتسبَّب من ذلك وقوع ضعفاء الشيعة في الشكوك والشبهات.

٣- أن يكون صبوراً واسع الصدر؛ كي لا يضيق صدره بسُباب المخالفين
 وتجرّؤهم عليه وعلى رموز المذهب، فيصدّه ذلك عن رد إشكالاتهم ودفع
 شبهاتهم.

٤- أن يكون المحاور حسن الخلق، فيتجنّب السباب وإن شُتم، ويتجنّب اللعن وإن لُعن، ويقابل سوء خلق الطرف الآخر بحسن الخلق، فإن ذلك أدعى لقبول حجّته والرضا بكلامه.

٥- أن تكون غايته هي الحق، وعليه أن يسلّم للخصم إن قال حقًا، ولا يعاند فينكر كلام الخصم جملة وتفصيلاً.

وأما ما يرتبط بالطرف الآخر الذي يتم الحوار معه، فينبغي أن يتصف بعدة أمور أيضاً:

١ - أن يكون عالماً، فلا يجاور الجاهل؛ لأن الحجة معه ضائعة، والجاهل لا يميّر الدليل عن غيره، وليست عنده أساسيات العلم التي يمكن الوصول بها

۲٤٨ ..... إرشاد السائلين

#### معه إلى النتائج الصحيحة.

٢- ألا يكون بذيئاً سبّاباً سبّع الخلق؛ لأن الحوار معه يتحوّل إلى مهاترات بدلاً من أن يكون علميًا نافعاً.

٣- ألا يكون معانداً؛ لأن الحوار معه هدر للوقت والجهد بلا فائدة، إلا
 إذا كان هناك من يسمع أو يقرأ الحوار، فربها تكون فيه فائدة.

وأما ما يتعلق بطريقة الحوار فينبغي أن تتوفر فيها عدة أمور أيضاً، منها:

 ان يكون الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن، فلا ينبغي دفع الباطل بالباطل، أو رد الكذب بالكذب، أو ما شابه ذلك.

٢- ألا يشغب على المحاور الآخر من أجل غلبته بالمشاغبة والتشويش إذا
 عجز عن غلبته بالدليل والبرهان.

٣- أن يعطي المحاور الآخر الفرصة في الكلام، فلا يقاطعه كلما أراد أن
 يتكلم، بل عليه أن ينصت إليه حتى يفرغ من كلامه كله، ثم يدلي هو بحجّته.

إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام.

فإذا تمت كل هذه الأمور فإن الحوار مع المخالفين وأصحاب المذاهب والأديان الأخرى يكون مثمراً ونافعاً، ويجقق عدة أمور، منها:

 ١- ظهور الحق الذي غطت عليه السحب الكثيفة على مر العصور المتعاقبة، فقد قيل: من المناقشة ينبثق النور.

٢- وضوح الصورة الحقيقية الناصعة لمذهب أهل البيت الكيلا.

٣- زوال كثير من الإحن والأحقاد التي تأجّبت بسبب عدم فهم الخصوم لمذهب أهل البيت الله ، وحصول التقارب المطلوب بين الشيعة وبين غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى.

## لماذا تقتصر أغلب الكتب الشيعية على الدفاع دون الهجوم؟

سؤال: لماذا تقتصر أغلب الكتب الشيعية على رد شبهات الخصوم ودفع إشكالاتهم، وهو دفاع عن المذهب وليس بهجوم على الخصم؟ ألستَ معي في أن ذلك أشغل الشيعة منذ العصور المتقدمة؟

الجواب: هذه الظاهرة يمكن أن نعزوها إلى عدة أسباب:

١- أن الشيعة الإمامية ليست لهم مصلحة في تكفير الخصوم وتضليلهم، بقدر ما يهدفون إلى دعوتهم إلى الوحدة، ونبذ الفرقة، ولَـم الشمل، وتعزيز التقارب فيها بينهم وبين سائر الطوائف الإسلامية، ومن كانت هذه غايته فليس من اللائق به أن يكتب كتباً في تفنيد مذاهب نخالفيه، وإبطال عقائدهم.

٢- أن الشيعة الإمامية واثقون من صحَّة مذهبهم، وبطلان مذاهب غيرهم، ومن كان كذلك فإنه لا يشغل نفسه ويبدِّد جهده في إثبات ذلك للفرق الأخرى ولا سيها إذا كانت معاندة للحق، بخلاف غير الشيعة الإمامية فإنهم واثقون بفساد مذاهبهم وصحة مذهب الشيعة الإمامية، ولهذا يحرصون على التمويه على الناس بالتقاط أحاديث ضعيفة وافتراء أكاذيب واهية من أجل إيهام أتباعهم بصحة مذهبهم وبطلان مذهب الشيعة.

٣- أن ما كتبه علماء الشيعة الأبرار قديماً وحديثاً في إثبات مذهب الشيعة

۲۵۰ .....

الإمامية كافٍ في إبطال مذاهب الخصوم، بلا حاجة إلى تأليف كتب خاصة في نقد المذاهب الأخرى.

إن ردود علماء الشيعة على ما كتبه الخصوم غالباً ما تشتمل على إبطال مذاهب أولئك الخصوم، وتفنيد عقائدهم، وهذا كافٍ لا يُحتاج معه إلى تأليف كتب خاصة في ذلك.

٥- أن الكتب الشيعية عادة لا تصل إلى المخالفين؛ لأنها قد ضُرب عليها
 ألف حاجز وحاجز، مع تحامي المخالفين عن اقتنائها وقراءتها، فلا فائدة مهمة
 في تأليف كتب من هذا القبيل ما دامت لا تصل إلى أهل الحلاف، والله العالم.



# أحاديث وروايات

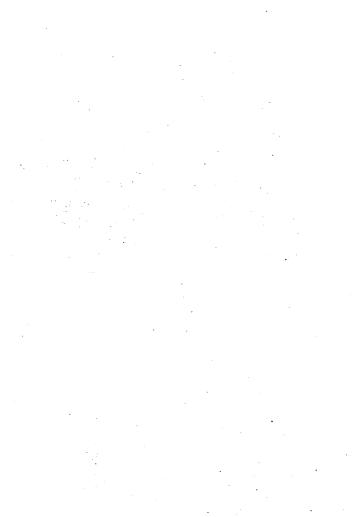

### أحاديث الكتب الأربعة

سؤال: ما رأي ساحتكم في الكتب الأربعة: (الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه)؟ هل كلها صحيحة؟ أم أن فيها الصحيح، والضعيف، والموضوع، والحسن وغيرها؟ وما الفرق بين أن تكون الكتب الأربعة صحيحة وبين أن تكون قطعية الصدور؟

الجواب: الذي عليه مشهور علىاء الشيعة الإمامية أن أحاديث الكتب الأربعة ليست كلها صحيحة، بل منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، بل أحصيت أحاديث كتاب الكافي فكان أكثرها ضعيفاً؛ لأن مجموع أحاديث الكافي هو ١٦١٩ حديثاً، والصحيح منها ٢٠١٧ حديثاً، والموثق ١١١٨ حديثاً، والفعيف ٩٤٨٥ حديثاً. (راجع جامع المقال للطريحي: ٩٤١، ولؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني: ٩٩٤، ورجال بحر العلوم ٣/ ٣٩٢).

ونحن لا ننكر أن بعض علماء الشيعة يقول بصحة كل أحاديث الكتب الأربعة، وهو رأي المحدِّثين الأخباريين، وهو رأي ضعيف، وليس هذا موضع بيان ضعفه، إلا أن القول بصحة كل أحاديث الكتب الأربعة لا يعني جواز العمل بمضمون كل أحاديثها؛ لأن تلك الأحاديث منها ما هو معارض بغيره مما هو أصح منه وأشهر، كما أن المعروف أن أهل السنة يصحِّحون كل أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، إلا أن جملة من أحاديثها معارضة بغيرها من

أحاديث الصحيحين، كأحاديث حلية نكاح المتعة وغيرها، فليس كل حديث صحيح يجوز العمل به.

وعليه فلا يمكن الاحتجاج على الشيعة بكل حديث ورد في الكتب الأربعة، حتى على من يقول بصحَّة كل تلك الأحاديث.

ولعلك تشير بقولك: «وما الفرق بين أن تكون الكتب الأربعة صحيحة وبين أن تكون قطعية الصدور؟»، إلى ما قاله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي قدس الله نفسه في كتاب المراجعات، حيث قال: «وأحسن ما مجمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة، ومضامينها مقطوع بصحّتها، والكافي أقدمها، وأعظمها، وأحسنها، وأتقنها، (المراجعات: ٣٩٠، مراجعة رقم ١١٠).

وهذه الكلمة لا تدل على أن السيد شرف الدين وَيُّ يصحِّع كل أحاديث الكتب الأربعة؛ لأنه أراد بتواترها أنها متلقاة من مؤلّفيها منذ زمان تأليفها إلى يومنا هذا طبقة عن طبقة، بحيث يُقطع بأنها لمؤلفيها، وأنها غير منحولة عليهم، وهي مضبوطة، لم يعترها نقص أو تحريف أو تبديل، ولا يريد أن كل أحاديثها متواترة، للقطع بعدم تواتر أكثر أحاديثها، بل ضعف الكثير منها متناً أو سنداً، والجزم بعدم صدور بعض أحاديثها عن الأئمة الأطهار عليها.

قال المحقق السيد أبو القاسم الخوثي ﷺ: لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم ﷺ.

وقال غَنِيُّ : إنه يوجد في الكافي روايات شاذة، لو لم ندَّع القطع بعدم صدورها من المعصوم للسِّلِا فلا شك في الاطمئنان به. (معجم رجال الحديث ١/ ٩٢).

ومراد السيد شرف الدين يُنتُحُجُ بالقطع بصحة مضامينها أنها اشتملت على

| Yoo                                      | أحاديث الكتب الأربعة          |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| نانت جملة وافرة من أحاديثها غير صحيحة من | مضامین مقطوع بصحَّتها، وإن ک  |
|                                          | ناحية أسانيدها، والله العالم. |

### أسباب طرح الرواية

سوال: ذكر بعضهم أقوالاً لبعض العلباء \_ ومنهم الشيخ الوحيد البهبهاني \_ مفادها أن السند ليس الطريق الوحيد لمعرفة اعتبار الرواية بل يُنظر أحياناً إلى مضمون الرواية أو لإجماع العلماء وأحياناً عند بعض العلماء تكفي الشهرة أو لأن الرواية مروية بعدة طرق.

فمتى ينظر الباحث في السند؟ ومتى يعمد إلى طرح الرواية؟

الجواب: الرواية المعتبرة على أنواع ستة:

 الرواية المتواترة: وهي الرواية التي رواها جماعة عن جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب.

والأحاديث المتواترة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: «من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه»، وقوله ﷺ: «الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة»، وغير ذلك كثير.

٢- الرواية الصحيحة السند: وهي الرواية التي رواها العدل الإمامي
 الضابط عن مثله إلى المعصوم عليها.

ومن الروايات الصِّحاح ما رواه الكليني في الكافي ٣/ ٢٦٩: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله على إذا قام العبد في الصلاة، فخفّف صلاته قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدى؟

أسباب طرح الرواية

#### ٣- الرواية الموثقة: وهي الرواية التي في سندها ثقة ضابط غير إمامي.

ومن الروايات الموثقة: ما رواه الكليني في الكافي ٣/ ٢٨٦ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن بحير، عن زرارة، عن أبي عبد الله يلتي قال: صلى رسول الله علي بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، من غير علة في جماعة، وإنها فعل رسول الله على ليسم الوقت على أمّته.

فإن عبد الله بن بكير فطحي، ولكنه ثقة.

٤- الرواية الحسنة: وهي الرواية التي في سندها إمامي ممدوح بغير الوثاقة، كقولهم فيه: جليل، أو عَيْن، أو عَيْن من أصحابنا، أو من أعيان الطائفة، أو وَجْه، أو من وجوه أصحابنا.. وأمثال ذلك.

مثل ما رواه الكليني في الكافي ٣/ ٢٦٩ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي عليه قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكراً، لا يرد علي الحوض، لا والله.

فإن إبراهيم بن هاشم ممدوح، لكن بغير الوثاقة، فتكون رواياته من الحسان على رأى جملة من العلماء.

 الرواية المقبولة: وهي الرواية التي قبلها العلماء مع عدم ثبوت وثاقة بعض رواتها.

ومثالها المشهور: مقبولة عمر بن حنظلة، فقد روى الكليني في الكافي 17/1 عن محمد بن مجيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله الله الله عن رجلين من أصحابنا، بينها منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنها تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنها يأخذه سحتاً، وإن كان حقًا ثابتاً له؛ لأنه

أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يُكفّر به، قال الله تعالى: ﴿ رُبِيدُونَ أَن يَكَفُرُواْ بِدِ ﴾، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: يَتَعَاكَمُواْ إِلَى الطّلَاقُوتِ وَقَد أَيرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِدِ ﴾، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنها استخفّ بحكم الله، وعلينا رد، والرادُّ علينا الرادُّ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله... الحديث.

فإن عمر بن حنظلة لم يُنَصّ على وثاقته في كتب الرجال، ولكن قَبِل العلماء روايته هذه فسُميت (مقبولة).

٦- الرواية المحفوفة بالقرائن الموجبة للوثوق بصدورها عن المعصوم 場際: كالروايات الواردة في فضائل أهل البيت ﷺ التي رواها أعداؤهم، وكالرواية المشتملة على كلام عالي المضامين لا يصدر عادة عن غير المعصوم 場際، مثل كثير من الأدعية والزيارات والخطب المروية عنهم ﷺ.

ومما قلناه يتبين أنه إذا لم يكن الخبر متواتراً، ولا مقبولاً، ولا محفوفاً بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره، فإنه يُنظر في سنده، فإن صحَّ قُبل، وإن لم يصح رُدَّ، والله العالم.

## تضعيف بعض أحاديث فضائل أهل البيت المليا

سؤال: ما حكم من يضعِّف بعض أحاديث فضائل أهل البيت الكِين ؟

الجواب: من ضعّف بعض أحاديث فضائل أهل البيت اللهي ، وكان تضعيفه ناشئاً عن اعتقاده بضعف تلك الأحاديث التي ضعّفها؛ لأنه رأى أنها مروية بأسانيد غير صحيحة بنظره، وكان الداعي إلى تضعيفها هو البحث العلمي، أو تمييز الأحاديث الضعيفة عن الأحاديث الصحيحة، فلا محذور عليه؛ لأنه لا يلزم المؤمن حتى يكون موالياً لأهل البيت اللهي أن يصحِّح كل حديث ورد في فضلهم حتى لو كان ضعيفاً أو باطلاً.

وأما إذا كان السبب في تضعيفه لبعض تلك الأحاديث هو جهله وقلة معرفته بهذه الصناعة، فإن كان جهله مركّباً، بمعنى أنه جاهل بهذا الفن، ويجهل أنه جاهل، فهو معذور بسبب جهله، وأما إذا كان جاهلاً غير مركّب، وأقحم نفسه فيها لا يعرف، فأمره مشكل جداً؛ لأنه أقدم على أمر عظيم من غير معرفة، وربها أوقع بعمله هذا بعض المؤمنين في الشبهات والإشكالات التي قد تنشأ من تضعيف بعض الأحاديث المشهورة.

وأما إذا نشأ تضعيفه لبعض فضائلهم الله الما من اعتقاده أن ثبوت مثل هذه الفضائل لهم الله الله يستلزم تفضيلهم على غيرهم ممن يرى أفضليتهم عليهم، فلا شك في أن مثل هذا الرجل ضال مضل، وأن هذا هو التعصّب الممقوت الذي أردى كثيرين من أعلام القوم الذين ضعّفوا جملة وافرة من فضائل أمير المؤمنين

۲۲۰ ...... إرشاد السائلين

الحالج لا لضعف في سندها، وإنها لكونها تستلزم تفضيله على من سبقه من الحلفاء.

وأما إذا كان تضعيف بعض الأحاديث قد نشأ عن بغضه لأئمة أهل البيت 蝦灣 ، فهذا نوع من التجاهر ببغضهم الكاشف عن نصبه وخبث سريرته.

ومما قلناه يتبيَّن أنه لا يجوز للمؤمن أن يتسرَّع في تفسيق من ضعَّف حديثاً في فضائل أهل البيت ﷺ، أو تكفيره، أو الحكم بنصبه إلا بعد أن تتبين له أسباب ذلك التضعيف، والله العالم.

# الفرق بين منهجي الحديث عند الشيعة وأهل السنة

سؤال:كثيراً ما يتبجَّح بعض المخالفين بأن منهجهم الحديثي في التدوين والحفظ أفضل من منهج شيعة أهل البيت المِيِكِيّ .

سؤالنا هو: ما هي الفروقات والامتيازات بين منهج الشيعة ومنهج غيرهم في علم الحديث؟ وما مدى انعكاس ذلك عقديًّا وفقهيًّا؟

الجواب: هذه دعاوى مجردة لا قيمة لها، وكل من يدَّعي أن منهجية علماء أهل السنة في الحديث أفضل من منهجية علماء الشيعة فعليه إثبات ذلك بالدليل الصحيح.

نعم يفترق المنهج السني عن المنهج الشيعي في توثيق الرجال، فإن علماء أهل السنة وثَّقوا الرجال بالجملة، وضعَّفوهم بالجملة، فحكموا بوثاقة كل من رأى النبي مظهراً الإيهان به، وإن لم يَعرف أهل السنة شيئاً من سيرته وصِدْقه واستقامته، كما أنهم ضعَّفوا كل الروافض حتى لو كانوا ثقات صادقين.

وعلماء أهل السنة ضعّفوا كل من طعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، دون من طعن في علي ﷺ، وأبغضه، وعاداه، وحاربه، وقدح فيه!!

وهذه من المفارقات العجيبة عندهم؛ لأنه إذا كان الطعن في الصحابي قادحاً، فينبغي تضعيف كل من قدح في أمير المؤمنين ﷺ، وإذا لم يكن قادحاً فينبغي قبول رواية من يطعن في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم إذا كان ثقة.

ثم إنا إذا نظرنا إلى أهم كتاب لهم في الحديث، وهو صحيح البخاري، وجدنا فيه أموراً تُسقطه عن الاعتبار.

منها: أن البخاري كرَّر الأحاديث في صحيحه، حتى لا تكاد تجد في كل مكرَّراته حديثين متَّفقين متناً وإن اتفقا سنداً!!

ومنها: أن صاحب النسخة الرائجة لصحيح البخاري، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المستملي، لم يكن أميناً في نسخته، فإنه غيَّر وبدَّل في نسخة البخاري الأصلية على رواية محمد بن يوسف الفربري.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال الإمام أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه في أسهاء رجال البخاري: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد المروي، قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المستملي، قال: استنسختُ كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيّضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يُترجَم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.

قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحَّة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنها ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيها كان في طرة أو رقعة مضافة، أنه من موضع ما، فأضافه إليه. (مقدمة فتح البارى: 1).

هذا مضافاً إلى أن البخاري نفسه كان مدلِّساً، فقد دلَّس في شيخه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، الذي كان من المتحاملين على البخاري.

قال الكلاباذي في رجال صحيح البخاري ٢/ ٦٨٧: روى عنه محمد بن إسهاعيل البخاري في الصوم، والطب، والجنائز، والعتق، وغير موضع، فقال مرة: «نا محمد»، ولم يزد عليه، وقال ثانية: «حدثنا محمد بن عبد الله»، نسبه إلى الفرق بين منهجي الحديث عند الشيعة وأهل السنة .......

آخره [يعني إلى جدَّه]، وقال ثالثة: «نا محمد بن خالك»، نسبه إلى جد أبيه، ولم يقل في موضع من الجامع: «ثنا محمد بن يحيى الذهلي» مصرّحاً. (وراجع كذلك تهذيب التهذيب ٩ / ٤٥٢).

قلت: إذا كان هذا هو حال أصحّ كتب الحديث عند أهل السنة، فها بالك بغيرها من كتب الأحاديث التي هي دونه؟!

وفي هذا الموضوع مباحث طويلة الذيل لا يسع المقام بيانها، وفيها ذكرناه كفاية.

# تجنيات محمود سعيد ممدوح على كتب الرجال عند الشيعة

سؤال: الباحث السني في علوم الحديث محمود سعيد ممدوح لديه آراء رصينة، لكنه يكثر الوقيعة في المذهب الجعفري، ومن تجنّباته التي أرسلها على صفحات أحد المنتديات ما يلي:

#### الإلحاح على الإمامية بالعناية بالعلوم الأثرية

قبل وأثناء عملي في كتاب (الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في تهذيب الكهال) كانت لي رغبة لمعرفة كتب الرجال عند الإمامية؛ حتى يمكن توثيق النصوص المنقولة عن أئمة آل البيت الليم ، فكان من مصادري في الاحتفال: كتب الكشي، والنجاشي، والطوسي، ومعجم الثقات، وترتيب الطبقات لأبي طالب بن علي أكبر التبريزي، وكتاب نقد الرجال للتفرشي، وتنقيح الرجال للهامقاني، وهو أهمتها، وأخيراً معجم رجال الحديث للسيد الحوثي.

وقد كتبت كلمة عن بعض هذه الكتب في مقدمة الاحتفال (١٠٦/١١٠٨)، ولكن يجب أن أعترف بأن هذه الكتب الفائدة منها قليلة جدًّا، ولا يمكن من خلالها الحكم على الرواة جرحاً وتعديلاً، ومعرفة طبقاتهم، لنعرف المتصل من المنقطع بأنواعه، بل إن معجم رجال الحديث للسيد الحوثي فيه

إحالات على مرويات الرواة فقط في كتب الإمامية، وهذا لا يفيد في الحكم على الرواة بالطريقة التي نريدها.

ولذلك كثرت رواية الأحاديث المرفوعة والموقوفة بدون تمييز بين ما هو صالح للاحتجاج وغير صالح، حتى إننا أصبحنا في إياس من الاستفادة الحقيقية من كتب الإمامية الحديثية، وأخيراً اشتريت كتاب ترتيب الأمالي للمشايخ الصدوق والمفيد والطوسي، وقد ربَّبها الأستاذ محمد جواد المحمودي، وفيها أحاديث مسندة، ولكن أين الآلة الصحيحة التي تمكنني من الحكم على هذه الأسانيد، وبالتالي الاستفادة منها.

لقد باتت الحاجة ملحة للغاية للنظر في هذا التراث نظرة توثيقية كاملة، وبدون ذلك ستظل الاستفادة من هذه الكتب منعدمة، إلا عند من يريد أن يأخذ ويحدث بدون معرفة، فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد.

إنني رأيت كتابات لكثير من علماء الإمامية، ولكنها لا تحظى بالقبول الذي ينبغي؛ لأنها عارية من التوثيق الصحيح.

وفي حوارات المستقلة الأخيرة حصلت مداخلات من بعض الإمامية، ويا ليتها لم تحدث، إذ ظهر فيها الفقر الشديد وعدم المعرفة لعلوم الحديث، وانعدام الآلة التوثيقية.

لذلك أقترح الآتي:

 ا حمل كتاب في علوم الحديث بطريقة يستفيد منها الإمامي من بجهودات وإتقان حفاظ أهل السنة، فإن هذا علم وآلة كالنحو والصرف ولا يمنع من إبداء مذهبه في بعض المواطن.

٢- التوجه نحو عمل موسوعات علمية شاملة تبين حال الرواة جرحاً وتعديلاً، وذكر طبقاتهم، فإن ذلك مفيد إلى حد كبير، مع لزوم الاستفادة من أعمال الآخرين، ثم تطوير هذه الموسوعات بطرق يعرفها المتخصصون.

لقد حدث حوار بيني وبين بعض الإمامية كالعلامة البحَّاثة السيد محمد

۲٦٦ ..... إرشاد السائلين

مرتضى العسكري في الضعف الظاهر بالإمامية في هذا النوع من العلوم، وقد وافقني إلى حد كبير.

هذا أكتبه وأبثه نصيحة وإرشاداً بحكم معرفتي الضعيفة، وأرجو لمن يريد مداخلة أن يكون من أهل العلم، والله أعلم بالصواب.

الجواب: أننا نشكر للأستاذ محمود سعيد عمدوح نصيحته وإرشاده، ولكن في كلامه مواضع للتأمل:

أولاً: قوله: "إن كتب الرجال عند الشيعة الإمامية لا يمكن الحكم من خلالها على الرواة جرحاً وتعديلاً، ومعرفة طبقاتهم، لمعرفة المتصل من المنقطع بأنواعه"، غير صحيح، وعدم معرفته بتمييز الحديث الصحيح والضعيف من الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت الجيلاً، لا يعني عدم تمكن غيره من ذلك.

والظاهر أن الأستاذ محمود سعيد ممدوح ظن أن معرفة الحديث الصحيح عند الشيعة الإمامية من السهولة بحيث يستطيع من لم يدرس العلوم الحوزوية أن يخوض في عبابه، ولما حاول الأستاذ ممدوح الدخول في هذا المضهار ولم يتمكن، ظن أن الضعف في ما كتبه علماء الإمامية، ولم يتصوَّر أن الضعف في معرفته هو، باعتباره غير محيط بها يلزم معرفته لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها.

ثانياً: قال: «إن معجم رجال الحديث للسيد الخوثي فيه إحالات على مرويات الرواة فقط في كتب الإمامية، وهذا لا يفيد في الحكم على الرواة بالطريقة التى نريدها».

وقوله هذا يدل على أنه لم يطلع على كتاب معجم رجال الحديث جيَّداً، وإلا فالسيد الخوثي وَيَنَّخُ نقل مضافاً لما ذكره الأستاذ ممدوح أقوال علماء الرجال في كل الرواة الذين لم يهملهم علماء الرجال، وأما من أهمله السيِّد، ولم ينقل فيه كلاماً، واكتفى بذكر بعض مروياته فقط، فبإهماله يشير إلى أن الراوي لم يوثَّق من قبل علماء الرجال، ولا دليل آخر على وثاقته. ثالثاً: قوله: "إن كتب الأمالي للمشايخ الصدوق والمفيد والطوسي فيها أحاديث مسندة"، مشعر بأن غيرها من كتب الإمامية خال من الأحاديث المسندة، وهذا عجيب منه؛ لأن الكتب الأربعة (وهي الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه) وغيرها، أكثر أحاديثها مسندة، واختصار الشيخ الصدوق يُنِيُّ أسانيد كتابه (من لا يحضره الفقيه) مع ذكرها بالتفصيل في مشيخته في آخر الكتاب، لا يعني أن أحاديث الكتاب غير مسندة، ولكن لأن الأستاذ عمدوح لم يسبر هذه الكتب وغيرها سبراً كافياً، ظن أن أحاديثها غير مسندة.

رابعاً: قوله: "إنه رأى كتابات لكثير من علماء الإمامية، لكنها لا تحظى بالقبول؛ لأنها عارية عن التوثيق الصحيح"، بعيد عن الإنصاف، ونحن لا نعلم أي الكتب يريد، فإنه لم يذكر تلك الكتب حتى نحكم عليه بأي حكم فيها، ولعله يريد ما في كتب الفقه الاستدلالي من الحكم على بعض الرجال بالوثاقة أو بالضعف من غير بيان العلة في ذلك، وهو لم يتنبَّه إلى أن مثل هذه الأمور إنها تبحث في علم الرجال، لا في علم الفقه.

خامساً: أن ذكر الأستاذ ممدوح لمداخلات بعض الشيعة في قناة المستقلة عجيب منه؛ فإنا لا نزعم أن كل من شارك في تلك المحاورات كان متخصصاً في علم الدراية والرجال، فكل من لم يميِّز بين الصحيح والضعيف فهو ضعيف في هذا الفن، وضعف من تمكنوا من المشاركة في قناة المستقلة، لا يستلزم بالضرورة ضعف الباقين.

سادساً: قال الأستاذ ممدوح: «لقد باتت الحاجة ملحة للغاية للنظر في هذا التراث نظرة توثيقية كاملة، وبدون ذلك ستظل الاستفادة من هذه الكتب منعدمة، إلا عند من يريد أن يأخذ ويحدِّث بدون معرفة، فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد».

وقوله هذا مردود بأن علماء الشيعة الإمامية قديماً وحديثاً كانوا ولا يزالون يستدلون في كتبهم الفقهية الاستدلالية بالأحاديث التي حكموا بصحتها، تبعاً لتوثيق رواتها غالباً، فكتبوا موسوعات فقهية كاملة من كتاب التقليد إلى كتاب الديات، فكيف تكون فائدة تلك الكتب معدومة عند من يريد الأخذ بالأحاديث الصحيحة فقط؟

سابعاً: أن الأستاذ ممدوح اقترح على الشيعة المبادرة نحو عمل موسوعات علمية شاملة تبيِّن حال الرواة جرحاً وتعديلاً، وذكر طبقاتهم، مع أن بعض الكتب التي كانت في يديه قد تكفَّلت ببيان ذلك، مثل: كتاب تنقيح المقال للمامقاني، وكتاب معجم رجال الحديث، مضافاً إلى كتب أخرى لم يذكرها، منها: قاموس الرجال للتستري، ومنتهى المقال لأبي على الحائري، وغيرهما.

وهذه الكتب وإن لم تصنّف رواة الشيعة إلى طبقات كها هو متعارف في كتب الرجال عند أهل السنة، إلا أنها أوضحت من يروي عنهم كل راوٍ، ومن يروون عنه، وهذا هو الغرض الأساس من ذكر الطبقات.

هذا مع أن ما قام به الشيخ الطوسي يُتَنِّئُ في كتابه (رجال الطوسي) من بيان أصحاب كل إمام من أئمة أهل البيت الليمية ، ومن عاصرهم من الرواة هو في حقيقته بيان للطبقات.

ثامناً: أن قول الأستاذ ممدوح: «لقد حدث حوار بيني وبين بعض الإمامية كالعلامة البحَّاثة السيد محمد مرتضى العسكري في الضعف الظاهر بالإمامية في هذا النوع من العلوم، وقد وافقني إلى حد كبير».

مع التسليم بوقوعه فإني أعتبر ذلك هفوة من السيد مرتضى العسكري الله عند وعذره أنه وإن كان متتبعاً في التاريخ، إلا أنه غير متخصِّص في علم الرجال، ولذلك وافق الأستاذ ممدوح في قوله بضعف علماء الإمامية في علم الرجال.

ومن الواضح أن الأستاذ ممدوح الذي ألِف الطريقة التي جرى عليها علماء الرجال من أهل السنة في كتابة كتب الرجال، ولم يألف طريقة علماء الإمامية في ذلك، ظن أن هذا ضعف في الطريقة، ولذلك اقترح لزوم الاستفادة تجنيات محمود سعيد ممدوح على كتب الرجال عند الشيعة ......

من أعمال الآخرين، الذين عني بهم: علماء أهل السنة.

وكيف كان، فإن الكتب التي ذكرها الأستاذ ممدوح كتب رجالية مهمة، وهما كانية للمتخصِّص في الحكم على كل حديث بالصحة أو الضعف، وأما غير المتخصِّص فلا تنفعه هذه الكتب ولا غيرها؛ لأنه لا يعرف كيف يستفيد منها، ومن ألمَّ بها قاله علماء أهل السنة في علم الدراية والرجال، واستطاع أن يحقق الأحاديث السُّنية، ويبيِّن صحَّتها أو ضعفها، فإنه قد لا يتمكن من تنقيح الأحاديث الشيعية بحسب المباني الشيعية، وفي هذا الموضوع كلام طويل الذيل ليس هذا موضع بيانه.

### شروح زيارة عاشوراء

#### سؤال: ما هو أفضل كتاب يشرح فيه زيارة عاشوراء؟

الجواب: ما كُتب حول زيارة عاشوراء كثير، وقد ذكر البحَّاثة المتتبَّع آغا بزرگ الطهراني يُتُّئُ في كتابه (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) مجموعة من شروح هذه الزيارة المباركة، منها:

١ - ذخيرة العباد ليوم المعاد: في شرح زيارة عاشوراء، لبعض المعاصرين،
 نقله في اللؤلؤ النضيد.

٢- شرح زيارة عاشوراء وكيفيتها: للشيخ أبي المعالي الكلباسي، المتوفى
 سنة ١٣١٥هـ، فرغ منها في ٢٦ صفر سنة ١٢٦٦هـ، وطبعت في طهران سنة ١٣٠٩هـ.

٣- رسالة في زيارة عاشوراء وكيفيتها: لحجة الإسلام السيد محمد باقر بن
 محمد نقي الشفتي الجيلاني الأصفهاني، المتوفى سنة ١٢٦٠هـ، ذكرها في
 الروضات.

٤- رسالة في زيارة عاشوراء: للمولى محمد جعفر الاسترابادي، نسخة
 كتابتها سنة ١٢٣٥هـ، ولعلها الموجودة في سيهسالار ٢٥٢٧.

٥- زيارة عاشوراء وكيفيتها وبيان طريق الاحتياط وجمع المحتملات فيها: للشيخ محمد حسين بن المولى قاسم القمشهي النجفي المتوفى سنة ١٣٣٦هـ له ترجمة في نقباء البشر، ص ٦٣٥.

٦- زيارة عاشوراء: للميرزا محمد علي بن الميرزا محمد حسين سبط الميرزا
 مهدي الشهرستاني الحائري، المتوفى حدود سنة ١٢٩٠هـ، ذكرها ولده الميرزا
 محمد حسين في زوائد الفوائد.

 ٧- شرح تايَعَت: الكلمة الواردة في زيارة عاشوراء، وأنها بالياء، لا بالباء الموحدة كما هو المشهور، للسيد الأجل المير محمد باقر الداماد الحسيني المتوفى سنة ١٠٠٤هـ، وهي رسالة مختصرة كما يظهر من كتابه الرواشح.

٨- شرح زيارة عاشوراء: للعلامة الأديب المتبحر الميرزا أبي الفضل
 الطهراني، المتوفى سنة ١٣١٦هـ، اسمه (شفاء الصدور)، وهو مطبوع.

 ٩- شرح زيارة عاشوراء: للعلامة السيد أسد الله ابن حجّة الإسلام السيد محمد باقر الموسوي الشفتي الأصفهاني، المتوفى بكرند سنة ١٢٩٠هـ، قاصداً زيارة المراقد المقدسة.

١٠ - شرح زيارة عاشوراء: للسيد حسين بن أبي القاسم جعفر الموسوي الخوانساري الأصفهاني، أستاذ السيد مهدي بحر العلوم، المتوفى سنة ١٢٩١هـ، ذكره في الروضات.

١١- شرح زيارة عاشوراء: للتقي الأجل المولى عبد الرسول النوري مقيم طهران، المتوفى في حدود نين وعشرين وثلاثهائة وألف، طبع في طهران سنة ١٣٢١هـ ضمن مجموعة من رسائله.

١٢ - شرح زيارة عاشوراء: مختصرة بالفارسي، لشيخنا الميرزا محمد علي
 ابن المولى محمد نصير الچهاردهي الرشتي النجفي، المتوفى سنة ١٣٣٤هـ.

١٣ - شرح زيارة عاشوراء: للشيخ مفيد بن محمد نبي بن محمد كاظم ابن الشيخ عبد النبي الشريف إمام الجمعة ابن الشيخ محمد مفيد ابن الشيخ حسن البحراني الأصل، الشيرازي، المولود بها سنة ١٣٥١هـ، والمتوفى سنة ١٣٢٠هـ. وأرَّخ فراغه من الشرح سنة ١٣٠٣هـ.

١٤- الصرخة المهدوية الكبرى: في زيارة عاشوراء وكيفيتها، للسيد

مهدي بن السيد علي الغريفي النجفي، توفي سنة ١٣٤٣هـ، وهو من تلامذة الشيخ محمد طه نجف. وفي خاتمته كلام مبسوط في الإمامة وإثبات الخلافة، لكنه ناقص، لحَصه، واستخرج منه الصرخة الصغرى الآتية.

١٥ - الصرخة المهدوية الصغرى: للسيد مهدي المذكور، وهو مختصر، مرتّب على مقدمة وبابين وخاتمة، وفيه شيء من حياة سيّد الشهداء عليه من الولادة إلى الشهادة.

۱٦ - الضيائية: بالفارسية، يحتمل أنه من تصنيف المولى الحاج ميرزا هداية الله ابن ميرزا رضا الگلپايگاني، المتوفى حدود سنة ١٣٣٥هـ، رتّبه على أربعة عشر (إيهاض)، وخاتمة، في تفصيل زيارة عاشوراء وكيفيتها، والتكلم في متنها وسندها، وثوابها، وذكر بعض ما يختص بسيد الشهداء علي من الشفاعة والشفاء، واستجابة الدعاء، وبعض تواريخه، وتواريخ كربلاء، إلى غير ذلك.

اللؤلؤ النضيد في زيارة أبي عبد الله الحسين الشهيد الله في بيان كل ما يتعلق بخصوصيات زيارة عاشوراء، للشيخ نصر الله بن عبد الله التبريزي الشبستري، المولود في ٩ ربيع الثاني سنة ١٣٣٣هـ، نزيل قم، فرغ منه في يوم الأربعاء ٨ شعبان سنة ١٣٥٩هـ بتبريز، وطبع بها في تلك السنة.

۱۸ - نور على نور: في آداب زيارة عاشوراء، باللغة الفارسية، لميرزا حبيب الله بن شير محمد بن محمد طاهر الهمداني، ربَّبه على خسة أنوار وخاتمة، فرغ منه سنة ١٣١٧هـ.

قلت: أكثر هذه الكتب لم يحالفني التوفيق على الاطلاع عليها، ولذا لا أستطيع الجزم بأفضل شرح كُتب على زيارة عاشوراء، والله العالم.

## شرح حديث في صفات الله تعالى

سؤال: أرجو من ساحتكم أن تشرحوا هذا الحديث المروي في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رفح ح صفحة ٧٨-٧٩، عن إمامنا الصادق الحلمية شرحاً يفتح لنا أبواب المعرفة.

فقد جاء في الرواية: ثم قال الزنديق: من أي شيء خلق الله الأشياء؟ قال: لا من شيء.

فقال: كيف يجيء من لا شيء شيء؟ قال ﷺ: إن الأشياء لا تخلو، إما أن تكون خُلقت من شيء أو من غير شيء، فإن كان خُلقت من شيء كان معه، فإن ذلك الشيء قديم، والقديم لا يكون حديثاً، ولا يفنى ولا يغنيرً، ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً، فمن أين جاءت هذه الألوان الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً، فمن أين جاءت هذه الألوان جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حيًّا؟! ومن أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاً؟! ولا يجوز أن يكون من حي وميت قديمين لم يزالا؛ لأن الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حيًّا، ولا يجوز أيضاً أن يكون الميت قديماً لم يزل؛ لما هو به من الموت؛ لأن الميت لا قدرة له ولا بقاء. قال: فمن أين قالوا: إن يزل جياً أربط ومقالتهم، والأنبياء وما أنبؤوا عنه، وسمّوا كتبهم أساطير، ووضعوا لأنفسهم ومقالتهم، والأنبياء وما أنبؤوا عنه، وسمّوا كتبهم أساطير، ووضعوا لأنفسهم ديناً بَرائهم واستحسانهم، إن الأشياء تدل على حدوثها، من دوران الفلك بها

فيه، وهي سبعة أفلاك، وتحرُّك الأرض ومن عليها، وانقلاب الأزمنة، واختلاف الوقت والحوادث التي تحدث في العالم، من زيادة ونقصان، وموت والمى، واضطرار النفس إلى الإقرار بأن لها صانعاً ومدبِّراً، ألا ترى الحلو يصبر حامضاً، والعذب مرَّا، والجديد بالياً، وكلِّ إلى تغيَّر وفناء؟! قال: فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها؟ قال: فلم يزل يعلم فخلق ما علم. قال: أختلف هو أم مؤتلف؟ قال: لا يليق به الاختلاف ولا الايتلاف، وإنها يختلف المتجرِّي، ويأتلف المتبعض، فلا يقال له مؤتلف ولا مختلف. قال: فكيف هو الله الواحد؟ قال: واحد في ذاته، فلا واحد كواحد؛ لأن ما سواه من الواحد متجرِّي، وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجرَّى، ولا يقع عليه العد.

الجواب: شرح الحديث المذكور:

(قال الزنديق: من أي شيء خلق الله الأشياء؟)، فإن الزنديق لما كان لا يتصوَّر أن الله تعالى يمكن أن يخلق الأشياء لا من شيء، سأل هذا السؤال، فأجابه الإمام المسلح بأن وقال: لا من شيء؟) يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلقها من شيء، بل كانت معدومة فخلقها، لا أنه تعالى خلقها من لا شيء، وهو العدم، فهناك فرق بين خلق الأشياء لا من شيء، وخلقها من لا شيء.

إلا أن الزنديق فهم أن الله تعالى خلق الأشياء من لا شيء، أي من العدم، فأشكل على الإمام عليه بقوله: (كيف يجيء من لا شيء شيء ؟)، فأوضح له الإمام عليه ما قاله له، ف(قال عليه إن الأشياء لا تحلو) يعني أن كل الأشياء تنقسم بالحصر العقلي إلى قسمين، فهي (إما أن تكون خُلقت من شيء)، مثل خلق الإنسان من طين، (أو من غير شيء) مثل الطين نفسه الذي خلق الله منه الإنسان، ولو قلنا: إن الطين مخلوق من شيء آخر كالماء والتراب، فإنه ينتهي إلى شيء آخر مخلوق بإرادته تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا قَضَى مَا أَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُمُ لَنَ مَا كُونُ ﴾ (آل عمران: ٤٧).

ثم إن الإمام علي أوضح كلا القسمين، فقال: (فإن كان خُلقتْ من شيء

كان معه) أي فإن كانت الأشياء المحدّثة قد خُلقت من شيء لم يسبقه العدم، بل كان مع الله من الأزل، (فإن ذلك الشيء قديم)، أي فلا بد أن يكون ذلك الشيء الذي خُلقت منه الأشياء قديماً؛ لأنه ملازم للقديم سبحانه، وما لا ينفك عن القديم فهو قديم، (والقديم لا يكون حديثاً)؛ أي أن القديم لا يمكن أن يتبدَّل فيكون محدَثاً، ولو أمكن فناؤه لما صحَّ وصفه بأنه قديم؛ لأن المحدَث ممكن الوجود، وأما القديم فهو واجب الوجود، وواجب الوجود لا تنقلب حقيقته فيصير ممكن الوجود.

والقديم هو الذي لم يسبقه العدم، ولا يلحقه الفناء، والمحدّث هو ما كان مسبوقاً بالغير أو بالعدم، وما خُلقت منه الأشياء قد عرض له الفناء، كالطين الذي صار إنساناً، فصار معدوماً بعد وجوده، فلو كان الطين قديماً، للزم أن ينقلب القديم إلى محدث؛ لأنه قد تحوَّل إلى إنسان محدّث، وهو محال، وعليه فلا يمكن أن يتحوَّل القديم إلى مخلوق محدَث، (ولا يفني ولا يتغير) أي أن القديم لا يفني، وإلا كان ممكناً، ولا يتغير وإلا كان محدثاً؛ لأن المحدّث هو ما سُبق بغيره، والشيء المتغيِّر مسبوق بنفسه الموصوف بغير الصفة الحالية الموجودة فيه، كالإنسان المسبوق بالطين الفاقد لصفة الإنسانية، فلو كانت الأشياء مخلوقة من شيء قديم لما فنيت، ولما تغيَّرت، بينها نحن نرى أن المخلوقات يعرض عليها الفناء والتغيُّر، (و) لو كان ما خُلقتْ منه الأشياء قديهاً فإنه (لا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً) لا مركَّباً، ولا ذا أجزاء؛ لأن المركَّب مفتقر إلى أجزائه، ومسبوق بها، فلا يكون قديهًا؛ لأن الحاجة والافتقار من صفات الممكن لا القديم، (و) لا بد أن يكون أيضاً (لوناً واحداً) أي نوعاً واحداً، لا أنواعاً مختلفة؛ لأنه إذا كان الشيء مخلوقاً من شيء قديم فلا بد أن يكون ذلك الشيء القديم موجوداً فيه هو فقط، مع أن ذلك الشيء المخلوق تولُّدت منه أشياء أخرى، فلو قلنا: إن المادة التي تولُّد منها الإنسان قديمة، فلا بد أن يتولد منها فرد واحد لا أكثر من فرد؛ لأن صفة القِدَم ستكون في فرد واحد فقط؛ لأن الفرد الثاني مسبوق بالغير فلا يكون قديهًا، مع أن الإنسان قد تولد منه أفراد كثيرة. ثم ذكر الإمام على دليلاً آخر على أن هذه الأشياء كلها لم تتكوَّن من شيء واحد قديم، بل تكوَّنت من أشياء مخلوقة محدثة، فقال: (فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى؟)، أي أن هذه الأنواع المختلفة من المخلوقات، لو كانت مخلوقة من شيء واحد قديم، لكانت نوعاً واحداً، لا متعدداً، فلما اختلفت الأشياء علمنا أنها مخلوقة من أشياء متعددة، ومتى ما تعدّدت الأشياء استحال قِدَمها؛ لأن تعدُّدها يقتضي تركُّبها، وهو يقتضي سبق أجزائها لها، فتكون محدثة.

ثم إن هذه الأشياء المخلوقة من شيء قديم بحسب الفرض يعرض عليها الفناء، والقديم لا يعرض عليه الفناء، ولهذا قال الليُّلا: (ومن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حيًّا؟)، فإن الذي خُلقت منه الأشياء إن كان قديًّا وحيًّا فلا يمكن أن يفني؛ لأن القديم لا يفني ولا يتغير؛ لأن تغيره يعني أنه مسبوق بنفسه لما كان ميتاً، فيكون مسبوقاً بالغير، فيكون محدثاً، (ومن أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاً؟)؛ لأنه إن كان قديماً وميتاً فلا يمكن أن تطرأ عليه الحياة؛ لأن القديم كما قلنا لا يكون متغيِّراً، (ولا يجوز أن يكون من حيِّ وميت قديمين)، يعنى لا يصح أن يكون ما خُلقتْ منه الأشياء أمرين قديمين: أحدهما حي، والآخر ميت، وقد كانا قديمين و(لم يزالا) متَّصفين بالقدم؛ (لأن الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حيًّا) أي لأن القديم الحي لا يتحول إلى قديم ميت مع اتصافه بعد تحوله بأنه حي؛ لأنه حينئذ قد جمع النقيضين: الحياة والموت، هذا أولاً، (و) ثانياً: (لا يجوز أيضاً أن يكون الميت قديهاً لم يزل) أي لا يصح أن يكون الميت قديهاً؛ (لما هو به من الموت)، أي للحالة التي هو فيها، وهي الموت، أي أن السبب المانع من اتصاف الميت بالقدم هو موته؛ (لأن الميت لا قدرة له ولا بقاء) أي لأن الميت لا قدرة له، ولو كان قديماً لكان قديراً؛ لأن القديم هو الذي أفاض الحياة على سائر المكنات، وهذا أدل دليل على قدرته، ولوجب أيضاً أن يكون باقياً لا ميتاً؛ لأن القديم كما قلنا لا يتغير، ولو مات لما كان قديمًا، بل ممكناً. ثم (قال) الزنديق: (فمن أين قالوا: إن الأشياء أزلية؟) يعني أن بعضهم يقول: إن كل الأشياء أزلية، يعني لم تكن مسبوقة بالعدم، فهي قديمة، وليست بمخلوقة محدّثة، وهذا يؤيد رأي من قال: إن الأشياء خُلقت من أشياء قديمة.

فأجابه الإمام عليه بأن (قال: هذه مقالة قوم) ملاحدة لا يعتقدون بالشرائع السياوية؛ لأنهم (جحدوا مدبِّر الأشياء)، أي أنكروا خالق الموجودات وهو الله سبحانه، ولم يقولوا بوجوده، (فكنَّبوا الرسل ومقالتهم، والأنبياء وما أنبؤوا عنه)؛ لأنهم إذا جحدوا الخالق سبحانه فلا بد أن يكذَّبوا رسله وأنبياء، وينكروا شرائعهم؛ لأن ثبوت النبوات مترتِّب على ثبوت وجود الخالق سبحانه، (وسمَّوا كتبهم أساطير)، أي أن الملاحدة وصفوا كتب الأنبياء بأنها أقاويل منمَّقة مزخرفة، لا حقيقة لها، (ووضعوا لأنفسهم ديناً بآرائهم واستحسانهم)، أي أن أولئك الملاحدة وضعوا لأنفسهم ديناً من آرائهم وما يستحسنونه بأهوائهم، فضلوا وأضلوا.

ثم إن الأمام الله استدلً أيضاً على حدوث الأشياء بقوله: (إن الأشياء تدل على حدوثها)، يعني أن من تأمَّل الأشياء جزم بأنها حادثة، وأيقن بأنها ليست بقديمة؛ وذلك لأنها متغيِّرة، لا تستقر على حالة واحدة، فالعالم كله متغيِّر، وكل متغير حادث؛ لأن المتغيِّر مسبوق بغيره، وهو نفس المتغيِّر قبل حصول التغيّر فيه، وقد ذكر الإمام الله نها نها نها فلاك، وتحرّك الأرض ومن الكون، فقال: (من دوران الفلك بها فيه، وهي سبعة أفلاك، وتحرّك الأرض ومن عليها، وانقلاب الأزمنة، واختلاف الوقت، والحوادث التي تحدث في العالم، من زيادة ونقصان، وموت وبلَى)، إلى غير ذلك من التغيّرات الحادثة في الكون الدالة على أن كل الموجودات حادثة وليست بقديمة، (واضطرار النفس إلى الإقرار بأن طا صانعاً ومدبَّراً)، أي أن كل من تدبَّر في الموجودات علم أنها محدثة، وأن لها صانعاً مدبراً؛ لأنها لم تكن موجودة ثم وُجدت، ثم إنها بعد وجودها تؤول إلى الزوال والفناء، (ألا ترى الحلو يصير حامضاً، والعذب مُرًا، والجديد بالياً)، فإن تغيّر الحلو إلى حامض، والعذب أمرًا، والجديد بالياً)، فإن

۲۷۸ ...... إرشاد السائلين

والعذب والجديد واضمحلالها، (وكل) ما في الكون يؤول (إلى تغيّر وفناء؟) وهذا يدل على أن كل الموجودات لم تُخلق من أشياء قديمة، وإلا لما زالت ولما فنيت واضمحلت.

ثم إن الزنديق سأل الإمام ﷺ فـ(قال: فلم يزل صانع العالم) وهو الله سبحانه (عالماً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها؟) أي عالماً بخلق الخلق ورزقهم وإماتتهم وغير ذلك، قبل أن يقع كل ذلك منه؟

فأجابه الإمام على بأن (قال: فلم يزل يعلم) يعني أن الله تعالى كان عالماً بهذه الأمور، ولم يزل عالماً فلم يطرأ عليه العلم، بل علمه عين ذاته، (فخلق ما علم)، يعني أن الله تعالى خلق كل شيء وهو عالم بها خلق قبل أن يخلقه، لا يخفى عليه شيء. (قال) الزنديق: (أختلف هو أم مؤتلف؟)، يعني أن الله تعالى هل هو مختلف كها يختلف المخلوق، فإن الإنسان مختلف في نفسه، فإن في جسمه ما هو صلب كالعظم، وما هو أبيض كبياض طلب قلم وسواد الشعر، وهكذا.

فأجابه الإمام ﷺ بأن (قال: لا يليق به الاختلاف ولا الابتلاف)، أي لا يصحُّ وصفه بالاختلاف ولا بالائتلاف؛ (و) ذلك لأنه (إنها يختلف المتجرِّي)، يعني لا يختلف إلا ما كانت له أجزاء، كالإنسان مثلاً الذي اختلفت أعضاؤه وأجزاؤه في الصفات، وأما غير المركَّب فلا يختلف، (و) إنها (يأتلف المتبعِّض)، يعني المركَّب الذي له أبعاض وأجزاء، والله سبحانه وتعالى واحد غير مركَّب وغير متجرِّئ، (فلا يقال له مؤتلف ولا مختلف).

ثم إن الزنديق سأل الإمام ﷺ عن وحدانية الله تعالى فـ(قال: فكيف هو الله الواحد؟)، يعني إذا كان الله واحداً فلا مانع من أن يأتلف ويختلف كها يأتلف ويختلف غيره من الآحاد، فأجابه الإمام ﷺ بأن (قال:) الله سبحانه وتعالى (واحد في ذاته)، فليس هو بمركّب من أجزاء كغيره من الآحاد، بل هو بسيط ذهناً وخارجاً، (فلا واحد كواحد)، أي أن الله تعالى وإن كان واحداً، إلا أنه

ليس كغيره من الآحاد؛ (لأن ما سواه من الواحد متجزِّي)، فإن كل الآحاد الأخرى مركَّبة ولها أجزاء، (وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجزَّى)، كها قلنا لا ذهناً ولا خارجاً، (ولا يقع عليه العد)، بمعنى أنه لا يقع في سلسلة الأعداد، فليس له سبحانه ثان وثالث ورابع وهكذا، أما غيره من الآحاد فهي تقع في سلسلة العدد، فكل واحد له ثان وثالث من جنسه أو نوعه وهكذا.

هذا ما فهمته من معنى هذا الحديث الشريف، والله العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# معنى قول الإمام الله : وأنه شيءٌ بحقيقة الشيئية؟

سؤال: ورد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: باب أنه تبارك وتعالى شيء، ص ١٠٤ هذا الحديث:

ما معنى قول الإمام عليه: وأنه شيء بحقيقة الشيئية؟

الجواب: معنى أنه تعالى شيء بخلاف الأشياء أنه سبحانه موجود يختلف عن غيره من الموجودات الممكنة؛ لأنه تعالى بحقيقة الشيئية، أي أنه شيء محض، لا حدّ له، ولا نهاية، ولا صورة له، ولا يشغل حيِّزاً من الفراغ؛ وذلك لأن الحدود والنهايات والصور والجسمية إنها هي من لوازم الممكنات، والله تعالى ليس بممكن.

قال المولى محمد صالح المازندراني بَيْنُ في شرح أصول الكافي المراد ما ٥١/٣ ما ٥١/٣

ولما سمع الزنديق دليلاً على وجود الصانع (قال: فها هو؟)، سأل بها هو عن كنه حقيقته وذاته، أو عن خواصّه وصفاته التي يمتاز بها عن غيره. (قال: شيء) أجاب لمثيلًا بهذا العنوان للتنبيه على أنه لا يبلغ إدراك كنهه عقل الإنسان،

وينبغي أن يُعلم أن كل ما له حصول في الخارج أو في الذهن فهو شيء فيهما، كما أنه موجود فيهما بالوجود المطلق، وقد يفرَّق بينهما بأن المتَّصف بالحصول من حيث هو: شيء، ومن حيث اتصافه بالوجود أو كون الوجود عينه: موجود، فهما متساويان في الصدق، كما أن الشيئية والوجود المطلق متساويان في التحقّق، ويمكن إرجاع قول الأشعري: «بأن الشيء يختص بالموجود»، وقول المعتزلي: «بأن الشيء ما يصح أن يوجَد» إلى ما ذكرنا، بأن يراد بالوجود: الوجود المطلق. ثم الظاهر أن المراد بالشيء هنا: الموجود بالوجود الخارجي، يعني أن الصانع شيء موجود في الخارج (بخلاف الأشياء)، أي مخالف للأشياء المكنة الموجودة في الذات، والصفات، والوجود، والوجوب، إذ ذاته قائمة بالذات، وصفاته عينية، ووجوبه ذاتيان، يستحيل انفكاك ذاته عنهما بوجه من الوجوه في مرتبة من المراتب، وأما الممكنات فذواتها قائمة بغيرها، وصفاتها مغايرة لها، ووجودها ووجوبها من غيرها، حتى إنها كانت في وقت من الأوقات عارية عن جميع ذلك، وإنها قلنا: الظاهر ذلك لأنه يمكن أن يراد بالشيء: الموجود بالوجود المطلق، بل هو أولى بالإرادة؛ ليكون إشارة إلى أنه تعالى مخالف للأشياء في الذهن والخارج، إلا أن الكلام حينئذ خال عن الإيهاء إلى وجوده في الخارج، والأمر فيه هيِّن؛ لأن وجوده في الخارج عُلِمَ من الدليل السابق، ولما كان إطلاق الشيء عليه يوهم أن له ذاتاً متَّصفة بشيئية خارجة عنها، رفع ذلك الوهم بقوله: (أرجع بقولي: «هو شيء» إلى إثبات معنى) صحيح مقصود من هذا القول، إذ ليس المقصود أنه نفس المركب من هذه الحروف، ولا الموصوف بمفهومه. وقد فسَّر ذلك المعنى بقوله: (وأنه شيء بحقيقة الشيئية) يعني أنه شيء، وشيئيته عين ذاته الحقة الأحدية المنزَّهة عن التكثُّر والتعدُّد، لا معنى خارج عنها قائم بها، كما أنه موجود وعليم مثلاً، ووجوده وعلمه عين ذاته، وفيه إشارة إلى نفي زيادة الصفات والأحوال عن الذات... ثم إن فهم الزنديق لما كان متوجِّهاً إلى المحسوسات، ووهمه متعلَّقاً بالجسم والجسمانيات، بالغ لطيُّلا في نفى مشابهته بشيء منها، فقال: (غير أنه لا جسم)؛ لأن كل جسم ذو جزء، وكل ذي جزء مفتقر إلى جزئه الذي هو غيره، وكل مفتقر ممكن، فلو كان الصانع جساً كان ممكناً، وهو واجب بالذات، فيلزم أن يكون واجباً وممكناً جيعاً، وأنه عال، (ولا صورة)؛ لأن كل صورة سواء كانت جسمية أو غيرها محتاجة إلى محل، والصانع الحق لا يحتاج إلى شيء أصلاً فضلاً عن أن يحتاج إلى على بحل فيه، (ولا يُحس)، أن أحسست فلانا إذا رأيته، أي لا يمكن إدراكه بحاسة البصر، لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن المدرك بالبصر بالذات هو الألوان والأضواء، وبالعرض المتلون والمضيء، أعني المدرك بالبصر بالذات هو الألوان والأضواء، وبالعرض المتلون والمضيء، أعني يكون منزَّها عن الجسمية ولواحقها وجب أن يكون منزَّها عن الإدراك بحاسة البصر، وإنها أفرد عدم إدراكه بالبصر بالذكر مع ذكر الحواس لظهور تنزّهه تعالى عن ساير الحواس، ووقوع شبهة في أذهان كثير منهم إلى أن تنزيهه تعالى عنه ضلال بل كفر، تعالى الله عها يقول الجاهلون الظالمون... إلى آخر كلامه يَشَيُّكُ.

## معنى: الرادُّ عليهم كالراد على الله

سؤال: ما هو معنى قول الإمام ﷺ: «الراد عليهم كالراد على الله»؟ وهل هذا يعنى أن المراجع لا يمكن نقاشهم في شيء، ويجب طاعتهم طاعة عمياء؟

الجواب: لا يراد بقولهم الله الله الله عليهم كالراد على الله ما ذكرته، وإنها ورد ذلك في الفقيه الذي ترافع عنده اثنان من المؤمنين في خصومة بينهها، فحكم ذلك الفقيه بينهها بحكم الله، فلا يجوز حينئذ لأحدهما رد حكمه، كها لا يجوز نقضه حتى من قبل فقيه آخر.

ونص الحديث هو: عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله على عن رجلين من أصحابنا يكون بينها منازعة في دين أو ميراث، فيتحاكهان إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فَحُكِمَ له، فإنها يأخذ سُحتاً، وإن كان حقّه ثابتاً؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله عزَّ وجل أن يُكفر بها. قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فأنترضوا به حَكَماً، فإني قد جعلتُه عليكم حاكماً، فإذا حَكم بعكمنا فلم يقبله منه، فإنها بحُكم الله استخف، وعلينا ردّ، والرادُ علينا كالراد على الله تعالى، وهو على حدِّ الشرك بالله. (تهذيب الأحكام ٢ / ٢١٨).

وهذه الرواية تسمَّى بمقبولة عمر بن حنظلة؛ لأن العلماء قبلوها وعملوا بمضمونها. ۲۸٤ ...... إرشاد السائلين

أما مناقشة المجتهدين والفقهاء فلا مانع منها إذا كان الطرف الآخر أهلاً للنقاش، وكل البحوث الاستدلالية العالية مشتملة على مناقشات أساطين الطائفة لبعضهم البعض، وهذا لا محذور فيه.

وأما إذا كان أحد الطرفين جاهلاً غير متخصِّص، ولا يناقش بعلم ومعرفة فلا حق له في نقاش العلماء؛ لأنه يخوض فيها لا يعلم، ومناقشته مضيعة للوقت، وصرف للجهد بلا فائدة، والله العالم.

### روايات تقبيل النبي ﷺ ابنته السيدة فاطمة ﷺ

سؤال: هناك روايات يُستشكل بها على الشيعة من قبل خصومهم، منها:

الرواية الثانية: وعن حذيفة: كان النبي ﷺ لا ينام حتى يقبّل وجنة فاطمة عليه الله أو بين ثدييها.

الرواية الثالثة: وعن جعفر بن محمد ﷺ: كان الرسول ﷺ لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثدي فاطمة ﷺ.

الجواب: الرواية الأولى ضعيفة السند، فإن في سندها محمد بن جعفر بشرويه، ومحمد بن إدريس الأنصاري، وداود بن رشيد، والوليد بن شجاع، وعبد الله بن سلمان الفارسي، وهؤلاء كلهم لم يثبت توثيقهم، فهذه الرواية لا يعول عليها في شيء.

وكذا الرواية الثانية والثالثة، فهما أيضاً ضعيفتا السند؛ لأنهما مرسلتان، وقد ذكرهما المجلسي في بحار الأنوار من غير أسانيد.

ولو سلَّمنا بصحَّتهما فما ورد فيهما لا ينافي الآداب، فإن النبي ﷺ إنها كان

يقبّل السيّدة الزهراء ﷺ تقبيل أبوَّة ومحبَّة وإجلال، لا تقبيل شهوة ولذَّة، وهذا لا محذور فيه.

والمراد بوضع الوجه بين الثديين هو وضعه على الصدر فوق الثديين وأسفل العنق، لا على نفس الثديين.

هذا مع أن أكثر علماء أهل السنة يجوِّزون تقبيل الولد والبنت في أي موضع منهما ما عدا العورة.

قال ابن حجر: قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدَّم في مناقب فاطمة ﷺ أنه ﷺ كان يقبِّلها، وكذا كان أبو بكر يقبِّل ابنته عائشة. (فتح الباري ١٠٠/٣٥٠).

ثم إن أهل السنة قد رووا في كتبهم أمثال هذه الروايات المشتملة على تقبيل النبي ﷺ لابنته فاطمة الزهراء ﷺ، التي لا تقل في مضمونها عن هاتين الروايتين، بل ربها زادت على ما فيهها.

فقد روى محب الدين الطّبري في (ذخائر العقبى) روايات مختلفة في هذا الباب، فقال:

ذكر ما جاء أنه ﷺ كان يقبِّلها في فيها ويمصّها لسانه:

عن عائشة رسيستا قالت: يا رسول الله مالك إذا قبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلاً؟ فقال ﷺ: إنه لما أُسري بي أدخلني جبريل الجنة، فناولني تفاحة فأكلتُها، فصارت نطفة في ظهري، فلما نزلت من السياء واقعت خديجة، ففاطمة من تلك النطفة، كلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتها. خرجه أبو سعد في شرف النبوة.

وعن ابن عباس بيشا قال: كان النبي على القبل لفاطمة، فقالت له عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة! فقال على إن جريل ليلة أسرى بي أدخلني الجنة، فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماءً في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة، فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التي

أكلتها. خرجه أبو الفضل بن خيرون.

وعنه أن النبي ﷺ كان إذا جاء من مغزاه قبَّل فاطمة، خرجه ابن السرى. وعن عائشة رطِّهُمُّنا أن النبي ﷺ قبَّل يوماً نحر فاطمة. خرجه الحربي، وخرجه الملا في سيرته، وزاد: فقلت له: يا رسول الله فعلت شيئاً لم تفعله؟ فقال: يا عائشة إنى إذا اشتقتُ إلى الجنة قبَّلتُ نحر فاطمة. (ذخائر العقبي: ٧٨).

وأخرج الحاكم في المستدرك عن سعد بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام بسفرجلة من الجنة، فأكلتها ليلة أُسري بي، فعلقتُ خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممتُ رقبة فاطمة. (المستدرك ٣/ ١٦٩. الدر المنثور ٥/ ٢١٨).

وفي حديث آخر رواه الحاكم بسنده عن أبي ثعلبة جاء فيه: كان رسول الله إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد، فصل فيه ركعتين، ثم ثنى بفاطمة وللله الله أنه بأني أزواجه، فلما رجع خرج من المسجد تلقّتُه فاطمة عند باب البيت تلثم فاه... (المستدرك ٣/ ١٦٩).

قال المناوي: وكانت فاطمة من فضلاء الصحابة وبلغاء الشعراء، وكانت أحب أولاده إليه، وإذا قدِمَتْ عليه قام إليها وقبَّلها في فمها. (فيض القدير ١/٥٠).

وقال أيضاً: (كان \_ يعني النبي ﷺ \_ كثيراً ما يقبِّل عُرْف) ابنته (فاطمة) الزهراء، وكان كثيراً ما يقبِّلها في فمها أيضاً. زاد أبو داود بسند ضعيف: ويمص لسانها. (المصدر السابق ٥/ ١٧٤).

فها يقول هؤلاء في هذه الأحاديث التي اشتملت على مص اللسان، وتقبيل النحر، وشمَّه، ولثم الفم، هل هو جائز عندهم أم أنه لا يجوز؟!

هذا مع أن أهل السنة رووا في كتبهم عن عائشة أموراً منكرة، لا أدري لماذا يتعامى هؤلاء عنها، ويحتجّون على الشيعة بأحاديث ضعيفة؟!

منها: ما أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٣١٢، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٢٣،

والبيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٢٣٤ عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يقبُّلها وهو صائم، ويمص لسانها.

وقال الزرقاني: وللبيهقي عنها - أي عن عائشة - أنه ﷺ كان يقبِّلها وهو صائم ويمص لسانها. وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا نما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه. (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٢/ ٢١٩).

بل إنهم رووا ما هو أعظم من ذلك، فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ فرَّج فخذي الحسين وقَبَّل زُبَيْبَته. (الأحاديث المختارة ٩/٥٥٥. المعجم الكبير ٣/٤٥، ١٠٨/١٢. الإصابة ١/٦١١. سير أعلام النبلاء ٣/٣٥٠. إلا أن فيه الحسن بدل الحسين).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ١٨٦: رواه الطبراني، وإسناده حسن.

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى ١٣٧/١ بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كنا عند النبي ﷺ، فجاء الحسن، فأقبل يتمرَّغ عليه، فرفع عن قميصه، وقبًل زُيّبته.

وما تركناه أكثر مما ذكرناه، والحمد لله رب العالمين.

### لمَ أصغى الإمام الصادق ﷺ أذنه إلى الحائط؟

سؤال: لمُ أصغى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذنه إلى الحائط في هذه الرواية الآتية:

عن بشير بن إبراهيم عن أبي عبد الله ﷺ قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله ﷺ إذ جاءه رجل، فسأله عن مسألة فقال: ما عندي فيها شيء، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الإمام المفترض الطاعة سألته مسألة، فزعم أنه ليس عنده فيها شيء. فأصغى أبو عبد الله ﷺ أذنه إلى الحائط كأن إنساناً يكلمه، فقال: أين السائل عن مسألة كذا وكذا؟ وكان الرجل جاور أسكفة الباب(١) قال: ها أنا ذا، فقال: القول فيها هكذا، ثم التفت إلي، فقال: لو لا نزاد لنفد ما عندنا. (بحار الأنوار ٢٦/ ٩١)، بصائر الدرجات ٢/ ٢٥٩).

الجواب: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن في سندها عَمْراً، ومحمد بن إبراهيم، وهما مشتركان بين الثقة وغير الثقة، وفيها بشر بن إبراهيم، وهو مهمل في كتب الرجال، وعليه فلا يعتمد على هذه الرواية في شيء.

ومع الإغماض عن ضعف سند الرواية فإنها دلت على أن الإمام الصادق الله عنه أن مسألة، فلم يكن عنده فيها شيء، والظاهر أن تلك المسألة لم تكن من مسائل الشريعة، بل كانت مسألة عن أمر من أمور الدنيا، فإن من المسلَّمات عند الشيعة الإمامية بحسب دلالات الأحاديث المستفيضة أن الإمام للله لا

<sup>(</sup>١) الأسكفة: خشبة الباب التي يوطأ عليها.

يُسأل عن مسألة في الدين فيقول: ولا أعرف، الأن الله تعالى أرحم بهذه الأمة من أن يجعل عليها إماماً يُسأل في أمور الدين فلا يعرف.

ومعنى الرواية أن الرجل لما سأل الإمام الله عن مسألة، ولم يكن عند الإمام الله أو الرجل من ذلك، ثم إن الإمام الله أصغى إلى جهة الحائط يسمع كلام الملك الذي يُسدِّده، فلما علم الإمام جواب المسألة نادى ذلك الرجل، وأجابه عن سؤاله.

ولا محذور في أن يُسأل الإمام عن حادثة فلا يكون عنده شيء، كها أخبر الله سبحانه وتعالى مثل ذلك عن نبيَّه موسى بن عمران عليُّلاً في وقت مصاحبته للخضر، والله العالم.

### رواية الملك فطرس

سؤال: ما مدى صحة رواية الملك فطرس؟ وكيف ندفع إشكال معصية الملائكة؟

الجواب: هذه الرواية من روايات الفضائل، وليست هناك حاجة للنظر في سندها، والرواية لا تدل على أن فطرساً عصى الله تعالى، وإنها بعثه الله في شيء فأبطأ، فعاقبه الله تعالى على ذلك، والإبطاء ليس مخالفة لأمر من أوامر الله تعالى حتى يُعد معصية، ولعله كان مخالفة لما هو أولى وأفضل، ومخالفة الأولى يمكن صدورها من المعصوم، سواء أكان نبيًّا، أم إماماً، أم ملكاً، وهي لا تتنافى مع العصمة، أو لعل ما أصاب هذا الملك إنها هو من آثار تأخره في قضاء ما أمر به، والله العالم.

## من رغب عن سُنّتي فليس مني

سؤال: في رواية وردت في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، نصها:

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه في قوله تعالى: ﴿ لَا تُحْرَمُوا طَلِبَبُتِ مَا أَصَلَ اللّهُ اللّهِ في قوله تعالى: ﴿ لَا يَحْرَمُوا طَلِبَبُتِ مَا أَصَلَ اللّهُ اللّهِ في قال: نزلت في أمير المؤمنين عليه في وحلف أن لا ينام بالليل أبداً، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً، وأما عنهان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبداً. إلى أن قال: فخرج رسول الله عليه ونادى: «الصلاة جامعة»، وصعد المنبر، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرِّمون على أنفسهم الطيبات؟! ألا إنّ أنام الليل، وأنكح، وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله على فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عزّوجلّ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِهَا لَيْنُونُ فَا لَكُونُونُ أَمْ اللّهُ أَلْلَا اللّهُ وَلَا كُمُنْرُهُ أَلَهُ إِللّهُ وَلَا كُمُنْرُهُ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنَافًة أَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ أَوْسَطِ مَا تُعْلِمُونَ أَمْلِيكُمْ أَوْ يَمْ اللّهُ وَلَا كُمُنْرُهُ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أقول: إن ما يريد فعله أمير المؤمنين ﷺ وبقية الصحابة لا يعتبر من المعاصي ولا من الذنوب ولا حتى من الأخطاء؛ لأنهم لم يفعلوا ذلك إلا لحبّهم طاعة الله عزَّ وجل بل هو كالطالب الذي يجدّ في دراسته حتى آخر الليل دون

كلل وتوقف أو الابن الذي يتعب ويعمل بمبالغة لإرضاء والديه مثلاً..

الكن.. ما هو توجيه: من رغب عن سُنتّي فليس مني؟

الجواب: هذه الرواية ضعيفةٌ سنداً ومتناً.

أما ضعف سندها فبالإرسال، وأما ضعف متنها فلأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يمكن أن يحلف ألا ينام بالليل أبداً؛ لأنه سلام الله عليه إذا لم ينم بالليل فلا بد أن ينام بالنهار، ومهام الإسلام كانت تتطلب منه سلام الله عليه أن يجاهد بكل ما أوتي من جهد وطاقة، وقيام الليل كلّه يحول دون القيام بمهامه في النهار، فلا يمكن لأمير المؤمنين المنهج أن يقدِّم المهم على الأهم.

ثم إن أمير المؤمنين ﷺ لا يفعل ما يخالف به رسول الله ﷺ، ولا يرغب عن سنَّته في شيء قط.

ثم إن العبادة بالليل بنحو الدوام حتى يطلع الفجر ليست مخالفة لسُنّة رسول الله ﷺ وكذا صيام كل يوم من السَّنّة، فوصفهم بأنهم قد خالفوا السُّنّة غير صحيح.

وهذا كله يوهن هذه الرواية أيضاً، فلا يعوَّل عليها في شيء.

وقوله في الرواية: «ما بال أقوام يحرِّمون على أنفسهم الطيبات» لا ينسجم مع ما نُسب إلى أمير المؤمنين للله وبالله؛ لأنها لم يحرِّما على أنفسها شيئاً، وإنها ألزم أحدهما نفسه بقيام الليل حتى طلوع النهار، وألزم الآخر نفسه بصيام الدهر.

وهذه الرواية مروية أيضاً في كتب أهل السنة، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على فلم أخبروا كأنهم تقالُوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله على فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟

أما والله إني لأخشاكم لله وأنقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. (صحيح البخاري /٣ (١٦٣١).

قلت: لو كان أمير المؤمنين لما الله من ضمن هؤلاء النفر الثلاثة لذكر أنس ذلك؛ لأن أنساً كان منحرفاً عن أمير المؤمنين للما ويُسَرِّه أن يروي ما ينتقص به أمير المؤمنين للمالح كا هو المعروف عنه.

وقد روى الكليني يُخِنُّ في الكافي بسنده عن أبي عبد الله على قال: إن ثلاث نسوة أتين رسول الله على، فقالت إحداهن: إن زوجي لا يأكل اللحم. وقالت الأخرى: إن زوجي لا يشم الطيب. وقالت الأخرى: إن زوجي لا يقمرب النساء. فخرج رسول الله على يجر رداءه، حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم، ولا يشمّون الطيب، ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم، وأشم الطيب، وآتي النساء، فمن رغب عن سُنتَّى فليس منى. (الكافي ٥/ ٤٩٦).

وهذه الرواية على القاعدة؛ لأن هؤلاء الثلاثة قد حرَّموا على أنفسهم ما أحله الله لهم، فأحدهم حرَّم على نفسه أكل اللحم، والآخر حرَّم على نفسه الطيِّب، والثالث حرَّم على نفسه النساء، أو لعلهم منعوا أنفسهم عن هذه الأمور تقدُّساً، لظنهم أن ترك هذه الأمور محبوب عند الله سبحانه، مع أنه في حقيقته رغبة عها أباحه الله تعالى وندب إليه، وهذا بخلاف الرواية الأولى، فإن من حلف على ألا يترك قيام الليل إلى طلوع الفجر، أو حلف ألا يترك الصيام المندوب طول عمره، فإنه لم يرغب عن سُنة رسول الله ﷺ، وإنها رغب فيها، وحرص عليها، وأراد المداومة عليها. والله العالم.

# الاستفسارعن شرح مناظرة الإمام الرضا ﷺ مع أهل الملل والنحل

سؤال: أورد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في آخر كتاب التوحيد مناظرة الإمام الرضا على الله على الملل والنحل، وهي تحتوي على مناظرته مع الجالوت وعمران الصابئي، فهل هناك من قام بشرح هذه الرواية وتحقيقها؟ وبيان وتوضيح نكاتها العلمية؟ وتحقيق بعض النصوص من كتاب التوراة والإنجيل بها هو موجود اليوم؟ فيفرد في كتاب لوحده؟

الجواب: لم أطلع على من شرح مناظرات الإمام الرضا لله على مع الجاثليق ورأس الجالوت وغيرهما، ولعل السبب في ذلك هو وضوح استدلالات الإمام لله قي تلك الروايات، وعدم حاجة تلك الروايات إلى الشرح، وإن كان الشرح قد يكشف جوانب استدلالات الإمام لله ويوضّحها، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق من يقوم بهذا العمل النافع، إنه ولي التوفيق.

### ما يقوله خطباءالمنبر الحسيني

سؤال: هل كل ما يرويه خطباء المنبر الحسيني عن واقعة كربلاء صحيح، حيث يقول بعض الخطباء: إن القاسم ابن الإمام الحسن عليه لله يتزَّوج من السيِّدة ؟ سكينة ؟

الجواب: لا نجزم بصحة كل ما يقوله الخطباء عن واقعة كربلاء؛ لأن ما يقولونه كله روايات تاريخية، فيها الصحيح وغير الصحيح، ولكن لا بأس بذكر الحوادث التاريخية لواقعة كربلاء بعنوان أنها مروية، لا بعنوان أنها قد وقعت بالفعل، وليس لنا طرق صحيحة لمعرفة الحوادث التاريخية كلها.

وأما قضية زواج القاسم ابن الإمام الحسن السبط للطُّلِا بالسيدة سكينة فلم تثبت عندي من جهة تاريخية، والله العالم.

# مسائل خلافية

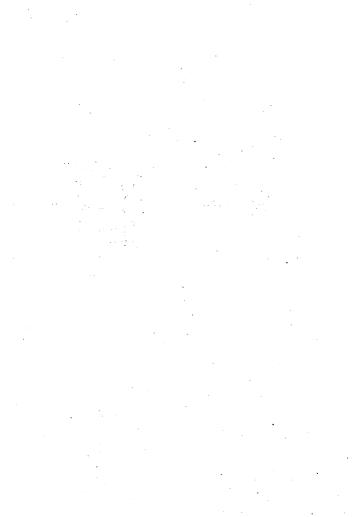

#### المعنى الصحيح للوحدة الإسلامية

#### سؤال: كيف تكون الوحدة الإسلامية، وما هو مفهوم الوحدة الصحيح؟

الجواب: أن علماء الشيعة كانوا وما زالوا يذعون أهل السنة إلى التقريب والاجتماع، وحفظ حقوق كل الطوائف، واعتبار المذهب الشيعي واحداً من ضمن المذاهب الإسلامية المعترف بها، وإعطاء الشيعة كافة حقوقهم المهدورة، السياسية وغيرها، واعتبارهم مسلمين كغيرهم من أهل السنة، وعدم تكفيرهم، واستباحة دمائهم، والتحريض عليهم، وعدم إقصائهم عن المناصب العليا في الدول الإسلامية، ونحن لا نتحاشى عن الحوار العلمي الهادف بيننا وبين غيرنا من الطوائف من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل.

وعندما يدعو علماء الشيعة الإمامية ساتر الطوائف الإسلامية إلى الوحدة فيما بينهم، لا يستلزم ذلك تنازلهم عن معتقداتهم الحقة التي قام الدليل الصحيح عليها، وإنها يدعون كافة الطوائف إلى عدم إلغاء الرأي الآخر، ويؤكّدون على أن تعدّد الآراء في المسائل الاجتهادية هي ظاهرة صحيّة، إلا أن المهم هو كيف نتعامل مع هذه الظاهرة بالصورة الصحيحة.

فالوحدة الإسلامية هي التعايش السلمي بين أتباع الطوائف الإسلامية المختلفة، وتبادل الحقوق والواجبات فيها بينهم، وعدم تعدّي أتباع أي طائفة على أتباع الطوائف الأخرى، بأي نحو من أنحاء التعدي، وهذه الوحدة ضرورة حياتية وحاجة ملحة ينبغي لجميع المسلمين أن يعملوا على تفعيلها كثقافة لا

۳۰۰ ...... إرشاد السائلين

بديل عنها في التعامل بين أبناء الطوائف.

والظروف الصعبة التي ألمت بالمسلمين، واستنزفت كل طاقاتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها تحتم على المسلمين الإيهان بأن الوحدة الإسلامية ضرورة تقتضي العمل الجاد والمستمر لجعل الانتهاء إلى الإسلام هو الأساس في معرفة الحقوق والواجبات، ولا يكون ذلك على أساس الانتهاء إلى مذهب معين.

وفي ظل غياب هذه الثقافة استُغلت الطائفية والنزاعات المذهبية لأهداف سياسية، وأُجُبجت الخلافات بين المسلمين في مسائل كثيرة عمَّقت الأحقاد القديمة التي نشأت بين أتباع الطوائف، وترتب عليها سفك الدماء، وهتك الأعراض، ومصادرة كل حقوق الطوائف الأخرى التي تشكل أقليات في الدول الإسلامية، أو تشكل أكثرية، إلا أنها لم تتسلم زمام الحكم، ولم تكن منابع القوة في يدها.

وينبغي أن تقوم الوحدة الإسلامية الصحيحة التي نسعى إليها على عدة أسس مهمة، منها:

 الإيهان بأن كل المذاهب الإسلامية تنضوي تحت لواء واحد، هو لواء الإسلام نفسه، ولا يحق لأحد أن يُخرِج من الإسلام أي طائفة من الطوائف التي تشهد الشهادتين، وتقيم شعائر الإسلام.

٢- بث روح المساواة بين المسلمين، والاعتقاد بأن كل المسلمين مع اختلاف طوائفهم متساوون في الحقوق والواجبات، سواء أكانت تلك الحقوق سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم غيرها، وتفعيل ذلك على أرض الواقع، بجعلها قوانين ملزمة، لا يجوز مخالفتها؛ لئلا تُهدر حقوق أي طائفة، ولتكون المناصب في الدول الإسلامية مبتنية على أساس الإخلاص والكفاءة، لا على أساس الانتهاء المذهبي.

٣- إيقاف الاحتراب الطائفي والتعبئة المذهبية بين أتباع الطوائف

المختلفة، والكف عن الحملات الإعلامية المتبادلة، واستبدال ذلك ببث لغة المحبة والاحترام، وبيان أن الفتن الطائفية والخلافات المذهبية تبدَّد جهود المسلمين، وتستنزف طاقاتهم الفكرية والاقتصادية، وتضعف مواقفهم السياسية على مستوى العالم.

٤- الاعتقاد بأن كل طائفة لها الحق في ممارسة طقوسها ومعتقداتها بكامل الحرية في الوطن الذي تنتمي إليه، وعلى زعهاء الطوائف إقناع أتباعهم بأن التعددية ظاهرة صحيَّة، وأن الوطن للجميع، ومن حق كل من ينتمي إلى هذا الوطن أن يهارس قناعاته الدينية والسياسية والفكرية من غير خوف أو تقية.

٥- العمل الجاد والمخلص على فتح قنوات الاتصال بين زعماء الطوائف الإسلامية، لتعريف كل طائفة بمعتقدات وأحكام الطوائف الأخرى، من أجل إزالة اللبس الذي أحدثه تشويه الخصوم لأحكام ومعتقدات خصومهم من غيرهم من الطوائف.

٦- كسر الحواجز النفسية بين أتباع الطوائف المختلفة التي تراكمت على مر العصور، فصارت مانعة عن القيام بأعمال مشتركة تصب في الصالح العام لجميع المسلمين، ويتم تفعيل ذلك بحضور أتباع كل مذهب في مجالس ومنتديات ومساجد أتباع المذاهب الأخرى، والتقرّب إليهم، ومشاركتهم في مناسباتهم وهمومهم الاجتماعية وغيرها.

٧- أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لا تتنافى مع اختصاص كل طائفة بخواصها المذهبية، والتزام أتباعها بأحكامهم الفقهية وأصولهم العقدية، ولا تُلزم أي طائفة بالتنازل عن أي حكم فقهي أو رأي عقدي، ولا ينبغي لأي طائفة أن تجعل تنازل الآخرين عن بعض خصوصياتهم شرطاً لقبول الوحدة الإسلامية معهم؛ لأن ذلك يمنع من كل تقارب، ويحول دون أي ائتلاف، ويدعو إلى إحداث المزيد من الفرقة والانقسام.

٨- أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لا تتنافى مع عقد لقاءات دورية فيها

٣٠٢ ...... إرشاد السائلين

بين زعماء الطوائف المختلفة من أجل الحوار العلمي الهادف المبتني على أسسه الصحيحة، لحل المسائل العالقة، أو الوصول إلى قناعة بأن كل طائفة لها أدلتها التي يتسع البحث العلمي لأمثالها، والتي هي داخلة في حدود الأصول العامة المعروفة بين علماء المسلمين للاجتهاد.

فإذا تم تفعيل كل هذه الأمور آتت الوحدة الإسلامية ثمارها المرجوة منها، واستطاع المسلمون بها أن يستردوا عزَّتهم وكرامتهم، وأن يُثبتوا وجودهم الفاعل والمؤثر في المحافل الدولية.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على رضاه، وأن يجعلهم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضاً، إنه سميع مجيب.

#### البناء على القبور ليس ببدعة

سؤال: كثيراً ما يردِّد الوهابية أن البناء على القبور بدعة، ولذلك هدموا كل القبور المبنية، ومن ضمنها قبور الأثمة ﷺ، فها هو ردّكم على هذه الدعوى؟

الجواب: أن السلفيين توسَّعوا في معنى البدعة، فخالفوا في ذلك سائر المسلمين، وحكموا بأن كل ما لم يفعله النبي على أو الصحابة أو التابعون فهو بدعة محرَّمة، ولهذا حكموا ببدعية أمور كثيرة لا حصر لها، منها: التوسل، والبناء على القبور، وإحياء المولد النبوي الشريف، وغير ذلك.

وهذه القاعدة التي رتَّب عليها السلفيون كثيراً من أحكامهم غير صحيحة؛ لعدة أمور:

أولاً: أن الترك لا يدل على التحريم، بل ولا يدل حتى على الكراهة، وإنها أقصى ما يدل عليه هو عدم الوجوب لا أكثر من ذلك، فكها أن النبي ﷺ كان يترك المحرّم، فكذلك كان يترك ما كان مكروهاً ومباحاً، فليس كل مباح فعله النبي ﷺ، وعليه فالترك فعل مجمل لا يدل على حرمة ولا على كراهة.

وقد ذكر ابن حزم احتجاج المالكية والحنفية على كراهة صلاة الركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي: إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها. وقال في الرد عليهم: لو صعَّ لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنها. وقال: وذكروا عن ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً يصليها»، وهذا لا شيء، أولُ ذلك أنه لا يصح؛ لأنه عن أبي شعيب أو شعيب، ولا ندري من هو؟ وأيضاً فليس في هذا لو صعَّ نهي عنها، ونحن لا ننكر التطوُّع ما لم يُنه عنه بغير حق. (المحلى ٢/ ٢٢).

ثانياً: ليس كل فعل صدر من النبي ﷺ نقله الرواة إلينا، ومن تأمَّل في سيرة النبي الأكرم ﷺ في حضره وسفره ومغازيه وغيرها يجد أن ما دُوِّن من الأحداث كان قليلاً جدًّا، وأن الرواة لم ينقلوا حوادث كثيرة، وإنها اقتصروا على ذكر ما هو مهم عندهم.

وعليه، فإذا لم نر في الأحاديث ما يدل على أن النبي ﷺ فعل أمراً، فلا ينبغي الجزم بأنه ﷺ لم يفعله؛ لأن النبي ﷺ ربها فعله، ولكن لم ينقله إلينا الرواة.

ثالثاً: أن الله تعالى قال: ﴿ وَمَا مَالَنَكُمُ ٱلرَّمُولُ فَخُـ ثُوهُ وَمَا نَهَـكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُواْ ﴾ (الحشر: ٧)، فحرَّم علينا ما نهى عنه النبي ﷺ ، دون ما تركه، فضلاً عما تركه الصحابة والتابعون وغيرهم.

رابعاً: أن سُنَّة النبي ﷺ هي قوله وفعله وتقريره، وأما تركه ﷺ فليس من السنة، ولو ثبت أن النبي ﷺ ترك شيئاً، فتركه لا يدل على أكثر من أنه ليس بواجب كها مرَّ بيانه.

خامساً: أن كثيراً مما يفعله السلفيون في عصرنا الحاضر لم يفعله النبي ﷺ، ولا فعله الصحابة ولا التابعون من بعده، ومع ذلك فإنهم تمسكوا به، واعتبروه ديناً، مثل: إلزام الناس بإقفال دكاكينهم في أوقات الصلوات، ومعاقبتهم على المخالفة في ذلك، ومنع الناس من الاقتراب من شباك قبر النبي ﷺ أو لمسه، أو استقباله حال الدعاء عنده، وغير ذلك.

وأما البناء على القبور فليس ببدعة بل هو جائز، لعدة أمور:

١ – أنه لم يدل دليل على تحريمه، وما ذكروه من أن النبي ﷺ لم يفعله قد

أوضحنا أنه لا يصلح دليلاً على التحريم، ولا دليل آخر في البين، فعليه يكون البناء على القبور فعلاً مباحاً؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

٢- أن الغرض من البناء على القبور عدة أمور: إما إجلال صاحب القبر وتعظيمه، أو حفظ جسمه عمن يريد به سوءاً، أو جعل البناء على قبره علامة تدل عليه؛ ليعرفه كل من يريد زيارته بعد موته، أو لتعريف الناس بعلو مقامه وسمو درجته، وليس في شيء من هذه الأمور ما يقتضي المنع أو التحريم، فكيف يكون البناء على القبر بدعة أو شركاً؟!

٢- أن كثيراً من علماء مذاهب أهل السنة أفتوا بكراهة البناء على القبور
 من غير تحريم، وإليك بعضاً من فتاواهم:

قال الرافعي: ويكره تجصيص القبر، والكتابة والبناء عليه؛ لما روي عن النبي ﷺ (أنه نهى عن تجصيص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُكتب عليه، وأن يوطأ)، ولو بُني عليه هُدم إن كانت المقبرة مُسبَّلة، وإن كان القبر في ملكه فلا. (العزيز شرح الوجيز ٢/ ٤٥٢).

وقال ابن قدامة: ويكره البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه؛ لما روى مسلم في صحيحه، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصَّص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه. زاد الترمذي: وأن يُكتب عليه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولأن ذلك من زينة الدنيا، فلا حاجة بالميت إليه. (المغني ٢/ ٣٨٢).

وقال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره البناء عليه) أي القبر، (سواء الاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك)؛ لحديث جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصَّص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه. رواه مسلم والترمذي.

إلى أن قال: (وهو) أي البناء (في) المقبرة (المسبَّلة أشد كراهة)؛ لأنه تضييق بلا فائدة، واستعمال للمسبَّلة فيها لم توضع له. (كشاف القناع ٢٨١/٤).

وقال الصنعاني في سبل السلام ٢/ ٢٢٥: وذهب الجمهور إلى أن النهى في

٣٠٦ ...... إرشاد السائلين

البناء والتجصيص للتنزيه.

وقال الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/٤٢٢: يكره البناء والتجصيص للنهى عنهما في صحيح مسلم.

وقال في مغني المحتاج ٥/ ١/ ٥: (ويكره تجصيص القبر) أي تبييضه بالجص، وهو من الجبس، وقيل: الجير، والمراد هنا هما أو أحدهما، (والبناء) عليه كقبةً أو بيت؛ للنهي عنها في صحيح مسلم، وخرج بتجصيصه تطبينه، فإنه لا بأس به كها نصَّ عليه... (ولو بُني) عليه (في مقبرة مُسبَّلة) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها (هُدم) البناء؛ لأنه يضيِّق على الناس، ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيناً أو مسجداً أو غير ذلك.

وقال العثماني: ولا يُبنى على القبر، ولا يجصَّص عند الثلاثة، وجوَّز ذلك أبو حنيفة. (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ١٥٦).

وقال صاحب شرح منهج الطلاب: (و) كره (تجصيصه) أي تبييضه بالجص وهو الجبس، وقيل: الجير، والمراد هنا هما أو أحدهما، (وكتابة) عليه، سواء أكتب عليه اسم صاحبه أم غيره، في لوح عند رأسه أم في غيره، (وبناء عليه) كقبَّة أو بيت؛ للنهي عن الثلاثة.

إلى أن قال: (وحرم) أي البناء (ب) مقبرة (مسبَّلة)، بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، كما لو كانت موقوفة؛ ولأن البناء يتأبّد بعد انمحاق الميت، فلو بنى فيها هُدم البناء كما صرَّح به في الأصل، بخلاف ما لو بنى في ملكه. (حاشية البجيرمي ١/ ٧١٦).

وقال ابن مفلح: ويكره البناء عليه، (و) أطلقه أحمد والأصحاب، لاصقه أو لا، وذكر صاحب المستوعب والمحرر: لا بأس بقبة وبيت وحصيرة في ملكه؛ لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه، قال صاحب المحرر: ويكره في صحراء للتضييق، والتشبيه بأبنية الدنيا. وقال في المستوعب: ويكره إن كانت مُسبَّلة، ومراده والله أعلم: الصحراء. وفي الوسيلة: يكره البناء الفاخر كالقبة،

فظاهره: لا بأس ببناء ملاصق؛ لأنه يراد لتعليمه وحفظه دائياً، فهو كالحصى، ولم يدخل في النهي؛ لأنه خرج على المعتاد، أو يخص منه، وهذا متَّجه، لكن إن فحش ففيه نظر.

قال: وظاهر كلامهم لا يحرم البناء مباهاة ولا لقصد التمييز، خلافاً لرواية عن مالك، وليس بمراد في المباهاة، فإنه تحرم المفاخرة والرياء، وقاله هنا المالكية، وذكره ابن تميم وغيره، وعنه يمنع البناء في وقف عام وفاقاً للشافعي وغيره.

إلى أن قال: وقال في الفصول: القبَّة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء، وإن كان في مسبَّلة كره، للتضييق بلا فائدة، ويكون استعهالاً للمسبَّلة فيها لم توضع له. (الفروع ٢١٣/٢).

وكلياتهم في ذلك متضافرة في الدلالة على كراهة البناء على القبور من دون تحريم، وأنه لا يهدم إلا ما بني في أرض مسبَّلة أو موقوفة؛ لأن في البناء على القبر تضييقاً على سائر المسلمين.

ومنه يُفهم أنه إذا لم يكن فيه تضييق على المسلمين فلا بأس به.

والملاحظ أن من منع من البناء على القبور لم يمنعه من أجل كونه شركاً أو عبادة لصاحب القبر، وإنها منعه من أجل كونه إما في أرض مسبَّلة موقوفة، وإما لأنه إسراف وتضييع للمال من غير حصول فائدة للميت وما شاكل ذلك.

قال السيد أحمد الصديق الغهاري: والصحيح الذي يدل عليه الدليل، ويقتضيه النظر، أن البناء حول القبر جائز، سواء كان حوشاً أو بيتاً، أو قبّة، أو مسجداً، وما يذكره الفقهاء من الشروط والاحترازات أمر خارج عن حكم البناء في ذاته؛ لأنها عوارض لها حكم خاص بها، يوجد بوجودها، وينتفي بانتفائها، ككونه في الأرض الموقوفة أو المسبَّلة، أو قُصد به المباهاة والزينة ونحو ذلك عما يذكرونه، فإنه لا تعلق له بحكم البناء، فلا نتعرض له؛ لأنه خروج عن الموضوع، وإنها المقصود بيان حكم البناء في ذاته، وهو جائز حول القبر بالكتاب،

٣٠٨ ...... إرشاد السائلين

والسنة، والإجماع، والقياس. (إحياء المقبور: ١١).

ومنه يتضح أن البناء على القبور لا يصح إدراجه ضمن البدع المحرَّمة كها يؤكِّد على ذلك السلفيون، ولو كان البناء على القبور بدعة محرَّمة لكان قبر رسول الله على المان على القبور بدعة محرَّمة لكان قبر رسول الله على المن الله على أجل عند الله من أن تلزم البدعة الشركية شيئاً من آثاره اللصيقة به، وهو أكرم على الله تعالى من أن يترك قبره الشريف فلا يقيِّض له من زيل هذه البدعة الشركية المنكرة عنه.

ثم إن الغاية من البناء على قبر النبي ﷺ أو الولي هي إجلالهما، وحفظ جثمانهما من أن يكونا في متناول من أراد بهما سوءاً، ولا تجد مسلماً يعبد النبي ﷺ أو الولي من دون الله تعالى، حتى يقال: إن الغاية من البناء على القبر هي العبادة، ومن أراد عبادة النبي ﷺ والولي فإن عبادتهما ليست متوقّفة على إقامة بناء على قبرهما، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

#### مشروعية التوسل بالأموات

سؤال: عندما نتناقش مع العامة في مسألة التوسل كثيراً ما يحتجون علينا بأننا نتفق معكم على مشروعية النوسل بالنبي محمد على وبالأولياء والصلحاء في حال الحياة لا بعد المهات، فكيف ننقض كلامهم من خلال الأدلة الدامغة والحجج الساطعة؟

الجواب: أن التوسل إن كان عبادة لغير الله تعالى فلا يصح لا بالحي ولا بالميت، وإن لم يكن التوسل عبادة كما هو الصحيح فلا مانع من التوسل بالحي وبالميت معاً.

والنقض بأن الميت لا ينفع غير وارد؛ لأن المتوسِّل إنها يطلب حاجته من الله تعالى بواسطة الميت، والله قادر على كل شيء، سواء أكان المتوسَّل به حيًّا أم ميتًا، وحرمة النبي ﷺ والولي والمؤمن أمواتاً كحرمتهم أحياء.

والاحتجاج على عدم صحة التوسل بالميت بفعل عمر بن الخطاب الذي توسَّل بالعباس بن عبد المطلب في زمان خلافته، ولم يتوسَّل برسول الله ﷺ، لا يصح؛ وذلك لأن فعل عمر ليس بحجة في المقام، مضافاً إلى أن فعله لا يكشف عن عدم جواز التوسل بالميت عنده؛ لأنه يحتمل أنه أراد أن يعلم الناس أن التوسل بالرجل الصالح جائز، وأنه لا يشترط أن يكون التوسل بخصوص النبي ﷺ، ولعله أراد أن يصرف أنظار المسلمين إلى العباس؛ لإجلاله وإكباره وتعظيمه بوصفه عم النبي ﷺ، ولعل توسله بالعباس كان لأمر آخر لا نعلمه.

ومن زعم أن التوسّل بالحي إنها يصح من أجل التوسّل بدعائه لا بذاته، ولهذا لا يجوز التوسّل بالميت، لعدم تمكنه من الدعاء بعد موته، فقد جانب الصواب؛ وذلك لدلالة خبر الأعمى الذي أخرجه جمع من حفّاظ الحديث عند أهل السنة على صحّة التوسل من دون دعاء الحي.

فقد أخرج أحمد بن حنيل في المسند ١٣٨/٤، عن عنان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر، أتى النبي على فقال: ادعُ الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوتُ لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك فهو خير. فقال: ادعُه. فأمره أن يتوضًا فيحسن وضوءه، فصلى ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجَّه فيحسن وضوءه، فصلى ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجَّه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، وتشفّعني فيه، وتشفّعه فيّ. قال: فكان يقول هذا مراراً، ثم قال بعد: أحسب أن فيها: أن تشفعني فيه، قال: ففعل الرجل فبرئ. (سنن ابن ماجة أحسب أن فيها البرمذي هذا حديث صحيح. سنن الترمذي ٥/٢٤، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. المستدرك ١/٣١٣، قال الحاكم: هذا حديث صحيح غريب. المستدرك ١/٣١٣).

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٣١ عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف: في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف: الت الميضأة فتوضَّأ، ثم انت المسجد فصلٌ فيه ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك، وأتوجَّه إليك بنبينًا محمد ﷺ نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجَّه بك إلى ربي، فيقضي لي حاجتي»، وتذكر حاجتك، ورح إليَّ حين أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البوَّاب، حتى أخذ بيده، فأدخله على عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: حاجتك. فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرتُ حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فاتتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزاً ها كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت إليَّ حتى كلمته في.

فقال عنمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله ﷺ وأتاه رجل ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي ﷺ: تصبر. فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شقَّ علي. فقال له النبي ﷺ: اثتِ الميضأة فتوضأ، ثم صلَّ ركعتين، ثم ادعُ بهذه الكلمات. فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرَّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط.

قال الهيثمي: قلت: روى الترمذي وابن ماجة طرفاً من آخره خالياً عن القصة، وقد قال الطبراني عقبه: والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بها. (مجمع الزوائد ٢/ ٢٧٩).

وأخرج الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٢ بسنده عن عمر بن الخطاب أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: «يا رب أسألك بحق محمد لما غفرتَ لي. فقال الله: وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك، ونفختَ فيَّ من روحك، رفعتُ رأسي، فرأيت قوائم العرش مكتوب عليها: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، فعلمتُ أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الحلق إليك. فقال الله تبارك وتعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الحلق إلي، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك». وذكره الطبراني وزاد فيه: وهو آخر الأنبياء من ذريتك.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

ثم إن كلمات علماء أهل السنة صادحة بجواز التوسل بالنبي ﷺ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية.

قال السبكي: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل، والاستغاثة، والتشفع بالنبي إلى ربه سبحانه وتعالى. وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين، والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية، فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغهار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار... وحسبك أن إنكار ابن تيمية

للاستغاثة والتوسل، قول لم يقله عالم قبله، وصار بين أهل الإسلام مثلة. (شفاء السقام: ٢٩٣).

قال الأميني في كتاب الغدير: لا يسعنا إيقاف الباحث على جل ما وقفنا على حل ما وقفنا علي من كلمات ضافية لأعلام المذاهب الأربعة في المناسك وغيرها حول التوسّل بالنبي الأقدس ﷺ، ولو ذكرناها برمّتها لتأتّي كتاباً حافلاً، وقد بسط القول فيه جمع لا يستهان بعدّتهم، منهم:

 ١- الحافظ ابن الجوزي: المتوفى ٥٩٧ في كتاب (الوفاء في فضائل المصطفى)، جعل فيه بابين في المقام: باب التوسل بالنبي، وباب الاستشفاء بقبره.

٢- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن النعمان المالكي: المتوفى ٦٧٣ في كتابه (مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام)، قال الخالدي في صلح الأخوان: هو كتاب نفيس نحو عشرين كراساً. وينقل عنه كثيراً السيد نور الدين السمهودي في (وفاء الوفاء) في الجزء الثاني في باب التوسّل بالنبي الطاهر.

٣- ابن داود المالكي الشاذلي: ذكر في كتابه (البيان والاختصار) شيئاً كثيراً
 مما وقع للعلماء والصلحاء من الشدائد، فالتجؤوا إلى النبي ﷺ، فحصل لهم الفرج.

٤ - تقي الدين السبكي: المتوفى ٧٥٦ في (شفاء السقام) ص ١٢٠ - ١٣٣.
 ٥ - السيد نور الدين السمهودي: المتوفى ٩١١ في (وفاء الوفاء) ٢٩ / ٤١٩.
 ٣٦٦.

٦- الحافظ أبو العباس القسطلاني: المتوفي ٩٢٣ في (المواهب اللدنية).

٧- أبو عبد الله الزرقاني المصري المالكي: المتوفى ١١٢٢، في شرح المواهب ٨ / ٣١٧.

٨- الخالدي البغدادي: المتوفى ١٢٩٩ في (صلح الأخوان) وهو أحسن ما
 ألف في الموضوع، فقد جمع شوارده في سبعين صحيفة، وأفرد فيه رسالة ردًا على

مشروعية التوسل بالأموات ......

كلمة السيد محمود الآلوسي في التوسل بالنبي ﷺ، طبعت في عشرين صحيفة بمطبعة نخبة الأخبار سنة ١٣٠٦.

٩- العدوي الحمزاوي: المتوفى ١٣٠٣ في (كنز المطالب) ص ١٩٨.

١٠ العزامي الشافعي القضاعي: في (فرقان القرآن) المطبوع مع (الأسهاء والصفات) للبيهقي في ١٤٠ صحيفة، وهو كتاب قيم أدى للكلام حقه. (الغدير ٥/ ١٤٥ - ١٤٥).

ولولا خشية الإطالة على القارئ العزيز لأطلنا البحث حول التوسل، ولكن فيها ذكرناه كفاية.

#### هل كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلواته؟

سؤال: هل كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلواته بشكل دائم، أو هي رخصة اعتادت الإمامية على الالتزام بها؟

الجواب: لقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي ﷺ كان يفرَّق بين صلواته (بالنوافل والعبادة)، إلا في حال السفر والاستعجال فإنه كان يجمع بينها.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الله قال: كان رسول الله على إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة. (وسائل الشيعة ٣/ ١٥٩).

كها دلت أحاديث أخر على أن النبي ﷺ كان يجمع بين الظهرين والعشاءين لغير علة.

ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق على أن رسول الله على جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علم بأذان واحد وإقامتين. (وسائل الشيعة ٣/ ١٦٠).

وجاء التعليل في بعض آخر من الروايات بأنه ﷺ أراد بالجمع بين الصلاتين ألا يشقُّ على أمّته.

ففي العلل بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه: أحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: لا، ولكن أردتُ أن أوسِّع على أتسى.

وعن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله ﷺ قال: قلت له: أجمعُ بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله ﷺ، أراد التخفيف على أمّته. (علل الشرائع ٢/ ١٤).

وفي موثقة زرارة، عن أبي عبد الله على قال: صلى رسول الله على بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنها فعل ذلك رسول الله على لله لي المتعمد الوقت على أمّته. (نفس المصدر ١٥/٢).

وقد روى أهل السنة في كتبهم أيضاً أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاتين لغير علة، فقد أخرج مسلم في صحيحه ١/ ٤٨٩ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر بسنده عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر.

وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لـمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى، فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمّته.

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت، ثم قال: الصلاة. فسكت، ثم قال: الصلاة. فسكت، ثم قال: لا أُمَّ لك، أتعلِّمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ﷺ؟!

والظاهر أن النبي ﷺ كان يصلي الظهر، ثم يتنفَّل بها شاء من النوافل، فكان الصحابة يذهبون إلى بيوتهم، فإذا سمعوا أذان صلاة العصر جاؤوا، وصلوا مع رسول الله ﷺ صلاة العصر، فظن بعضهم أنه يجب التفريق بين الصلاتين حتى لمن لم يرد أن يتنفَّل، ثم وسعوا في الوقت بين الصلاتين ليسعهم قضاء حوائجهم.

٣١٦ ...... إرشاد السائلين

وقد جمع النبي على مراراً بين الصلاتين من غير نفل بينها؛ ليعلم الناس أن تلك النوافل ليست بواجبة، فيلتزمون بها؛ ولئلا يوقعهم المجيء إلى المسجد مرة ثانية لصلاة العصر في المشقة والحرج، والله العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# مسائل فقهيَّة



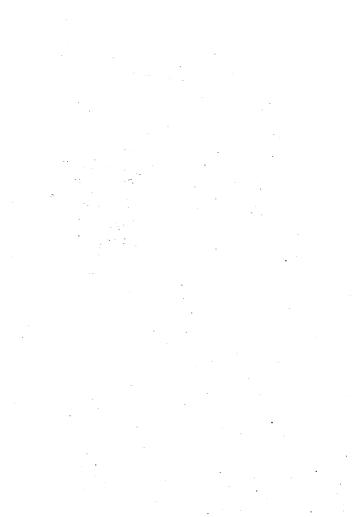

#### ما هي ضرورات المذهب؟

سؤال: ما هي الثوابت المذهبية - إن صعّ أن نسمّيها - التي تُخرج صاحبها من المذهب في حال عدم الإيهان بها أو في حال إنكارها، والتي يعبّر عنها أحياناً بضرورات المذهب؟

الجواب: ضرورات المذهب هي كل ما عُلم بالضرورة صدوره عن الأئمة الأطهار الله المتعلق المتعلق أمير المؤمنين الله على سائر الصحابة، والقول بأفضلية أئمة أهل البيت الله على غيرهم، وعصمتهم، والنص عليهم، والقول بحلية نكاح المتعة، وحرمة المسح على الخفين، وما شاكل ذلك، فإن إنكارها مستلزم لتكذيب الأئمة المعصومين الله ، وهذا يُخرِج صاحبه من المذهب، وإن كان لا يخرجه عن دائرة الإسلام.

وأما إنكار غير ذلك مما لا يُعلم بالقطع واليقين صدوره عن أئمة أهل البيت ﷺ، فلا يُحرج منكره عن المذهب، وإن كان مرويًّا عنهم ﷺ بروايات صحيحة فضلاً عما إذا كان مرويًّا بروايات ضعيفة.

والأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات عنهم اللي لا يجوز ردّها وتكذيب مضامينها إذا لم يكن فيها علَّة قادحة تقتضي ذلك الرد؛ لأنها حجّة في نفسها، ورد الحجة غير جائز.

وكذا لا يجوز تكذيب ما دلَّت عليه الروايات الضعيفة، إذا لم يدل دليل آخر صحيح على بطلان مضمونها؛ لأن ضعف أسانيدها يقتضي عدم حجّيتها،

ولا يستلزم بطلانها في نفسها؛ لأنها ربها صدرت عن أثمة أهل البيت 操 ، إلا أنه ألم تُنقَل إلينا بأسانيد صحيحة، مثل كثير من الأدعية، والزيارات، والآداب، والآداب، والمستحبات، التي لم تدع الحاجة إلى نقلها معنعنة بأسانيد صحيحة؛ لعدم اشتهالها على أحكام إلزامية من وجوب أو حرمة، وما كان كذلك جاز العمل به برجاء المطلوبية، وتكذيبه ربها يستلزم رد ما صدر عن أثمة أهل البيت 操 من دون معرفة، والله العالم.

#### صياغة الرسائل العملية بعبارات مبسطة

سؤال: نحن المقلدين نجد صعوبة في فهم الفتاوى أو المسائل الشرعية الموجودة في الرسائل العملية، حيث إنها صيغت بلغة أهل التخصص، مما يتعذر على العوام فهم المسألة.

السؤال: لماذا لا ينبري مجموعة من الفضلاء للرسائل العملية ويصيغونها على غرار ما صيغت به الفتاوى الواضحة للشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه؟

الجواب: لقد طُلب من مرجع الشيعة في عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدَّس الله نفسه أن يبسَّط رسالته العملية (منهاج الصالحين) حتى يفهمها العوام؛ لأنها بصورتها الفعلية لا يفهمها إلا أفاضل طلبة العلم، وهذا يقلل من الاستفادة منها.

فأجاب يُنْتُنُ بأنه إنها صاغها بهذه الطريقة حتى لا يتيسَّر فهمها إلا لأفاضل طلبة العلم، والغاية من ذلك أنه يُنَّتُ أراد أن يوثق عرى الارتباط بين العوام وبين العلماء؛ لأنه إذا لم يتيسَّر للعوام فهم الرسالة العملية، فإنهم سيتعلمون الأحكام الشرعية بسؤال العلماء والتردّد عليهم، وبهذا تتحقق فوائد كثيرة للناس، وأما إذا كانت الرسالة العملية مبسَّطة، ويتيسَّر فهمها للعامي فإنه عندما يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فإنه سيراجع الرسالة العملية، ولن يكلف نفسه عناء السؤال والتردد على العلماء، فيفوته بذلك خير كثير.

| . 101 11 . 1 4 1 | • |     |   |
|------------------|---|-----|---|
| إر شاد السائلىر  |   | 1.1 | ۲ |

فمن ظنَّ أن صعوبة الرسالة العملية ناتجة عن عدم مقدرة العلماء على صياغة المسائل الشرعية بصورة مبسطة فقد جانب الصواب، والله العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# هل الفقه الاستدلالي في الحوزة يساير متطلبات العصر؟

سؤال: تعاني المكتبة الإسلامية من عجز في توفير بحوث الفقه الاستدلالي الذي يساير في موضوعاته ومسائله ولغته متغيرات العصر؛ لأن الموضوعات التي تُبحث في الدراسات العليا في الحوزات العلمية ما زالت لم تخرج عن أبواب (العروة الوثقي) للسيد اليزدي أعلى الله مقامه، وأما المسائل واللغة فهي هي، بينها المتغيرات فرضت نفسها على واقع المجتمعات الإسلامية والساحة الفكرية والثقافية.

#### ما تعليقكم على هذه المسائل والآراء المعاصرة؟

الجواب: لا يخفى أن بحوث الخارج وإن كانت في حدود مسائل العروة إلا أن الغاية منها - وهي تدريب الفضلاء من طلبة العلم على طريقة استنباط الأحكام الشرعية - تتحقق من دون حاجة إلى استيعاب كل المسائل بالبحث والتحقيق في بحوث الخارج، ولهذا قل من العلماء من يحضر دورة فقهية كاملة؛ لأن طالب العلم لا يحتاج إلى حضور دورة كاملة إذا كان عنده الاستعداد العلمي والذهني لبلوغ مرتبة الاجتهاد.

ومما قلناه يتبين أن الفقيه يتمكن من إبداء رأيه في المسائل المستحدثة في هذا العصر وإن لم يحضر البحوث الاستدلالية على هذه المسائل. ولهذا رأينا أكثر الفقهاء قد خاضوا عباب المسائل المتجددة، وأبدوا فيها آراءهم باقتدار، كمسائل البنوك، والتأمين، والحوالات المصرفية، والكمبيالات، والسرقفلية، وبيع العملات الأجنبية، والتلقيح الصناعي، وأحكام التشريح، وبيع الأعضاء، واليانصيب، وغير ذلك.

وعليك بمراجعة المسائل المستحدثة للسيد الخوني فَيُّكُّ، ومستحدثات المسائل المطبوعة في آخر الجزء الأول من منهاج الصالحين للسيد علي السيستاني دام ظله، والمسائل المستحدثة للسيد محمد صادق الروحاني دام ظله، وكتاب البنوك للشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله، وغيرها.

#### هل يجوز تقليد العارف دون الفقيه؟

سؤال: بعض الشباب المتدينين عمن سمعوا عن خصائص العرفاء وانجذبوا إليهم، تدور في أذهانهم فكرة يطرحونها، وهي أن تقليد العارف أفضل من تقليد بجرد الفقيه؛ لأن العارف تنكشف له الحجُب، وينظر بنور الله، فتكون معرفته بالأحكام الشرعية أقوى، والمحصَّلة أنه أعلم، لذلك فالمفاضلة بين تقليد الفقيه وتقليد العارف ترجَّع كفّة العارف.

الجواب: لا مناص من تقليد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ولا يجوز تقليد من يسمَّى بالعارف؛ وذلك لأمور:

١- أن الفقيه يفتي بدليل، وهو آيات الكتاب العزيز، وما صحَّ من السُّنة الشريفة، وأما العارف فإنه يفتي بها يزعم أنه الواقع، وهو مجرد ادعاء لم يقم على صحَّته دليل، ولسنا مأمورين بسهاع دعوى من يدَّعي شيئاً من غير دليل، ومن المحتمل قويًّا أن يكون كلامه مجرد ادِّعاء من غير أن يكون قد كشف الله له، أو أنه واهم في زعمه، فتخيَّل أن تسويلات الشيطان هي كشف من الله تعالى.

٢- أن أئمة أهل البيت 學 لم يأمروا شيعتهم باتباع العرفاء، بل أمروهم باتباع الفقهاء، فكيف نترك من أمرونا باتباعهم، ونتبع من لم نؤمر بالأخذ منهم؟!

٣- أنّا لا نصدق ما يدّعيه العارف؛ لأنا إن صدقناه فقد ساويناه بالإمام
 المعصوم الذي تنكشف له الحجُب، ويفتي بها هو الواقع، وحينئذ لا يكون

٣٢٦ ..... إرشاد السائلين

للمعصوم أي فضل على العارف، لتساويهما في المعرفة، وهذا لا شك في فساده.

 ان من يقلد العارف لا يحرز براءة ذمته مما تعلق بها، بخلاف من يقلد الفقيه، فإنه يحرز براءة ذمته؛ للاتفاق على صحَّة عمله وبراءة ذمته حينتذ، بخلاف تقليد العارف، فإن أحداً لم يقل بجوازه، وببراءة ذمة المكلف به.

٥- أنا رأينا بعض من يدَّعون العرفان جهَّالاً بالأحكام الشرعية وغيرها،
 ويظنون أنهم يعلمون، فهم جهَّال جهلهم مركَّب، فكيف نحرز أن هذا الرجل
 المسمَّى بالعارف جاهل أو عالم إذا كان دليله هو مجرد ادعاء انكشاف الواقع
 المجهول بالنسبة إلينا؟

وقبل عدة سنين تشرَّف بزيارة أمير المؤمنين للهِ في النجف الأشرف، فرأيتُ شخصاً غريب الأطوار، يتردَّد على الحرم المطهر، كثيراً ما كان يتصرَّف بحياقة، وكان يضع التربة الحسينية أمامه، ويستقبل القبلة، ولكنه لا يصلي.

رأيتُ هذا الرجل ذات يوم وهو يتكلم مع أحد طلبة العلم، فأحببت أن أسمع ما يقول، فسمعتها يتناقشان في مسألة فقهية، وطالب العلم أي منصت بالاستحباب، وذاك الرجل يقول بالوجوب، فلما رأى طالب العلم أني منصت لها، سألني عنها، فقلت: لم يقل أحد بوجوب هذا الأمر، ولم يدل على الوجوب دليل، بل الجميع متَّفقون على استحبابه، فمن أين جاء الوجوب؟

فقال ذاك الرجل: ما قلته صحيح بحسب الظاهر، وبحسب ما تدرسونه في كتبكم، وما عندكم من أحاديث، وأما ما أقوله لكم فهو صحيح بحسب الواقع؛ لأنكم أهل الظاهر، ونحن أهل الباطن، والواقع ينكشف لنا، ولا ينكشف لكم.

فقلت له: إن الله تعالى لم يكلفنا بالباطن، وإنها كلفنا بالظاهر، وهو الذي يحتج علينا به؛ لأن الباطن لا علم لنا به، وهو ليس بحجة علينا، وانكشاف الباطن لكم مجرد ادعاء لم تثبتونه بدليل، فكيف نصدقه؟!

#### مناقشة الفقهاء لعتقدات العرفاء

سؤال: قضية التخصّص في مجالات العلوم تطرح بقوة كلما نوقشت معتقدات العرفاء ومقولاتهم بمناقشة الفقهاء وآرائهم، حيث إنه لما كان العرفان علم له خصائصه ولغته ومفاهيمه التي لا يحيط بها إلا من درسها وتمكن منها كباقي العلوم، فمن غير المقبول أن يصدر الفقيه رأيه فيها ليس من مجاله، إنها الفقيه خبير في مجال الفقه، والعرفان مجال أهل العرفان الخبراء به. فها رأيكم في ذلك؟

الجواب: الفقهاء لا يتطفّلون على العلوم الأخرى، لا العرفان ولا غيره، ولا يفتون إلا فيها يمس الفقه فقط، وما تمس الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي فيه، فعلى سبيل المثال: نجد أن الفقهاء لا يتطفلون على مسائل الطب إلا فيها يتعلق منها بالأحكام الشرعية، ولهذا لا نراهم يشخّصون الأمراض، أو يصفون الدواء، وإنها يقولون: هذا جائز، وذاك حرام.

على أنا لو نظرنا بعين الإنصاف لوجدنا أن بعض من يُطلق عليهم عرفاء يفتون في دين الله، ويأتون بأحكام لا مدرك لها إلا ما يزعمونه من انكشاف الواقع لهم، وهذا قفز واضح على غير تخصّصهم.

وأما عقائدهم فلا محذور في مناقشتها ونقدها من قبل غيرهم، ولا يُعدّ هذا تطفلاً على علم العرفان كها هو واضح؛ لأن العقيدة مسائل كلامية، لا مسائل عرفانية، ويجب على كل فقيه أو عرفاني أو طبيب أو مهندس أن يعتقد

| ٣٢٨ إرشاد الساة                                               | شاد السائلين |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| بالعقيدة الصحيحة، فمتى ما انحرف عن الصواب وجبت تخطئته، ووجب ر | رجب رده      |
| إلى الحق، والله العالم.                                       |              |
| والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.                             |              |

# تدخل الأحزاب السياسية في تحديد المرجع الأعلم

سؤال: ما رأيكم في تدخل الأحزاب والتيارات السياسية في طرح مرجع تقليد معين، أو تحديد الأعلم تارة والأصلح تارة أخرى؟ وهل للأحزاب السياسية أن تقوم بذلك، أو أنه مختص بالحوزة العلمية وأهل الخبرة؟

الجواب: تحديد المرجع الأعلم هو وظيفة أهل الخبرة من العلماء الورعين الذين يميِّزون الأعلم عن غيره، ولا مدخلية للأحزاب أو التنظيهات أو التيارات السياسية في تعيين المرجع الأعلم؛ لأنها بالإضافة إلى عدم مقدرتها على تمييز المرجع الأعلم، فإن دوافعها في اختيار المرجع ليست دينية، وإنها دوافعها سياسية نفعية، وأمثال هذه الدوافع ليست هي الملاك في اختيار المرجع، كها هو واضح لا يخفى.

# مصافحة المرأة الأجنبية في البلاد الكافرة

سؤال: بعض الشباب الذين يدرسون في بلاد الكفار يصافحون الأجنبيات الكافرات، ويتكلمون معهن، ويهازحوهن، بذريعة أنهم إذا امتنعوا عن ذلك فسيأخذ الناس هناك عن هؤلاء فكرة سيئة، وربها تنسحب تلك الفكرة السيئة على العرب والمسلمين، فهل هذا العذر صحيح؟

الجواب: هذا من الأعذار الباطلة التي يبرِّر بها الفسقة أفعالهم السيتة وأعهالهم القبيحة، ولهذا يعمدون إلى أمثال هذه التبريرات ليعطوا أعهالهم المحرمة المشروعية والقبول، وغير خفي أن الله تعالى لم يجعل أحكامه من الواجبات والمحرمات إلا من أجل الالتزام بها، والواجب على كل مكلف هو طاعة الله تعالى، وامتثال أوامره وحده، ولا يجوز له نخالفة شيء من أحكامه إلا في حال الضرورة الملحة التي توقع المكلف في العسر والحرج، وأما في غير ذلك فلا يجوز ترك الواجبات وارتكاب المحرمات مراعاة للخلق المنغمسين في الفسق والفجور، والله العالم.

### حكم غُسل التوبة

سؤال: ما حكم غسل التوبة؟ وهل يُشرع بعد كل معصية وإن كانت صغيرة؟ وهل هو مجرٍّ عن الوضوء عند سهاحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى؟

الجواب: أفتى جملة من العلماء قدَّس الله أسرارهم باستحباب غسل التوبة، وأنه إنها يكون عند التوبة من الكبائر، لا التوبة من كل ذنب.

قال السيد الخوئي يَتَّجُّ على ما في تقرير بحثه: القسم الثاني [أي من الأغسال الفعلية]: ما يكون مستحبًّا لأجل الفعل الذي فعَلَه، وهي أيضاً أغسال:

أحدها: غسل التوبة: على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من القسم الأول كها ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلهات العلماء... (التنقيح في شرح العروة الوثقى: كتاب الطهارة ٩ / ٣٤٨).

قلت: يريد بالقسم الأول الأغسال التي يؤتى بها عند إرادة الفعل، كغسل الإحرام، وغسل الطواف، وغسل صلاة الحاجة وغيرها، فعلى ذلك يكون الإتيان بهذا الغسل عند إرادة التوبة.

ويدل على استحباب غسل التوبة صحيحة مسعدة بن زياد، قال: كنت عند أبي عبد الله ﷺ، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفاً لي ـ أي

بيت خلاء .. ولي جيران عندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعُود، فربها أطلت الجلوس استهاعاً مني لهن، فقال: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهينّ، إنها هو سماع أسمعه بأُذني. فقال: لا تفعل، أما سمعت الله عزَّ وجل يقول: هَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولًا ﴾ (الإسراء: ٣٦)، فقال: بلى والله، لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي، لا جرم إنني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له: قم، فاغتسل، وسل ما بدا لك، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متَّ على ذلك، احمد الله، وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلاً. (الكافي ٢/ ٤٣٢. من لا يحضره الفقيه ١/ ٥٨).

وهذا الغسل لم يثبت استحبابه عند السيد السيستاني دام ظله الشريف، ولا بأس أن يؤتى به رجاء، إلا أنه لا يجزئ عن الوضوء عنده، والله العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### حكم عَرَق الجنب من حرام

سؤال: ما حكم عَرَق الجُنُب من الحرام \_ والعياذ بالله \_ على رأي المرحوم السيد الخوتي والمراجع المعاصرين؟

الجواب: يُبحث في عَرَق الجنب من حرام من جهتين:

الجهة الأولى: في نجاسته أو عدم نجاسته، وقد أفتى بطهارته كل من السيد الخوثي وَيَّنُ (منهاج الصالحين ١/ ١١٠)، والسيد السيستاني (منهاج الصالحين ١/ ١٤٠)، وميرزا جواد التبريزي (منهاج الصالحين ١/ ١١٤)، والشيخ محمد إسحاق الفياض (منهاج الصالحين ١/ ١٧٢)، والسيد محمد سعيد الحكيم (منهاج الصالحين ١/ ١٣٧)، والسيد محمد صادق الروحاني (منهاج الصالحين ١/ ١٢٠)، والشيخ حسين الوحيد الخراساني (منهاج الصالحين ١/ ١٢٠)، والشيخ حسين الوحيد الخراساني (منهاج الصالحين ١/ ١٢٠)، وفيرهم، وهذا هو القول المشهور بين المتأخرين.

وقد ذهب من القدماء إلى نجاسته وعدم صحة الصلاة فيه: الصدوق في كتاب الهداية: ٢١، والشيخ المفيد في النهاية: ٥٣، والخلاف ١/ ٤٨٣.

وذهب إلى عدم نجاسته وأن تطهيره مستحب: سلّار الديلمي في المراسم: ٥٦، وابن إدريس الحلي في السرائر ١٨/١٨، والمحقق الحلي في شرايع الإسلام ١٨٣، والمفاضل الآبي في كشف الرموز ١٠٧/١، والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ٢/٣٠، ونسبه إلى المشهور، وابن فهد الحلي في

٣٣٤ ...... إرشاد السائلين

المهذب البارع ١/ ٢٢٥، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١/ ١٦٥، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١/٣٢١، والسيد محمد العاملي في مدارك الأحكام /٢٩٩، والمحقّ السبزواري في ذخيرة المعادج ١ ق ١ ص ١٥٥، وغيرهم.

الجهة الثانية: في صحة الصلاة بعرق الجنب من الحرام، وعدمها، وقد أفتى كل من ذكرناهم من مراجع العصر بصحة الصلاة في عرق الجنب من الحرام، إلا أن الأحوط الأولى تجنبه، ما عدا السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله، فإنه قد احتاط احتياطاً وجوبيًّا بتجنب الصلاة فيه. والله العالم.

#### وضع خصوص الجبهة على التراب حال السجود

سؤال: مواضع السجود سبعة، ولكن لماذا يجب وضع خصوص الجبهة على التراب دون بقية المواضع السنة؟

الجواب: إنها يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه دون بقية المساجد السبعة لدلالة الروايات الصحيحة المروية عن أهل بيت العصمة والطهارة الله على ذلك.

منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله على أنه قال له: أخبرني عها يجوز السجود عليه وعها لا يجوز، فقال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبت الأرض، إلا ما أكل أو لُبس. فقال له: جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عزّ وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. الحديث. (وسائل الشيعة ٣/ ٥٩١).

بتقريب أن التعليل في هذا الحديث يدل على أن الواجب هو وضع خصوص الجبهة على الأرض، وأما باقي المساجد فلا؛ لأن المصلي لا بد له من أن يلبس في صلاته ما يستر به عورته، وهو واضح.

ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية جميعاً عن أحدهما الله قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على ٣٣٦ ...... إرشاد السائلين

الأرض، وإن كان من نبات الأرض، فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه. (وسائل الشيعة ٣/ ٥٩٢).

ومن الواضح أن استثناء وضع الجبهة فقط على الأرض دون باقي المساجد يدل على أن باقي المساجد لا محذور في وضعها على ما لا يصح السجود عليه، والله العالم.

#### سجود التلاوة لغير آيات العزائم

سؤال: هل يوجد مستند روائي تام الدلالة على استحباب سجود التلاوة في بقية السور التي هي ليست من العزائم كسورتي الرعد والانشقاق مثلاً؟ ودمتم موفقين.

الجواب: استدل بعض الفقهاء على استحباب السجود عند قراءة أو سماع آيات السجدة من غير سور العزائم ببعض الروايات:

منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه قال إذا قُرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد. (وسائل الشيعة ٤/ ٨٥٠).

إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند، فإن في سندها علي بن أبي حمزة، وهو ضعيف، والقاسم بن محمد، وهو لم يثبت توثيقه.

ومنها: ما رواه ثقة الإسلام الطبرسي فَيْنُ في مجمع البيان ١٩٦٠ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الله الله الله المتزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون، وليس بمفروض.

وهذه الرواية مرسلة، لا يحسن الاحتجاج بها في المقام.

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق مَنْيُنُ في علل الشرائع ١/ ٢٧٢ بسنده عن

جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر للله قال: إن أبي علي بن الحسين للله ها ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عزَّ وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوءاً يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وُفِّق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمِّي السجّاد لذلك.

إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند أيضاً، فإن في سندها عمرو بن شمر، وعبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي ، وهما لم تثبت وثاقتهما، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر، وهو ضعيف، ضعّفه النجاشي، والشيخ الطوسي، وابن الغضائري.

وهناك روايات أخر استدلوا بها أيضاً، إلا أنها كلها ضعيفة السند، فالنتيجة أنه لم يثبت استحباب السجود لغير سور العزائم، إلا أنه لا بأس أن يؤتى به برجاء المطلوبية.

قال المحقق الخوئي يُؤيُّ: فالحكم في المقام ـ أي استحباب سجود التلاوة لغير سور العزائم ـ مبني على قاعدة التسامح. (مستند العروة الوثقى ـ كتاب الصلاة ٢١٨/٤).

والله العالم.

#### هل يثبت الهلال بالرؤية بالمناظير الفلكية؟

سؤال: حسب ما أعرفه - في حدود علمي القاصر - أنه لا يوجد دليل شرعي يمنع الاعتباد على إثبات الهلال بالمناظير والتلسكوبات الفلكية سوى حديث: «صوموا لرؤيته».

كيف نستطيع أن نفهم انحصار الرؤية بالباصرة فقط، حيث الحديث موجًّ لقوم لا يعرفون لإثبات الرؤية سوى الباصرة لتحقق الرؤية خلافاً لما عليه حالنا، علماً أن الأجهزة الحديثة تولد اليقين بالثبوت؟ وكيف نرد على من ادَّعى أن هذا تخلف في التفكير الإسلامي؟

الجواب: لا شك في أن لفظ الرؤية في الحديث المذكور وغيره من الأحاديث التي ورد فيها هذا التعبير يمكن أن يتَسع للرؤية البصرية المجردة والرؤية بالمناظير الفلكية؛ لأن كليهما رؤية حقيقية بالعين الباصرة، غاية ما في الباب أن الرؤية بالعين المجردة قد تحققت من دون استعانة بأي آلة، بخلاف الرؤية بالمناظير الفلكية.

ولكن عندما تتحقق رؤية الهلال بالمناظير الفلكية فإنا نشك في صلاحية هذه الرؤية لأن تكون دليلاً على دخول الشهر الهلالي عند الشارع المقدس؛ لاحتهال أن يكون المراد في لسان الدليل هو الرؤية العادية المتعارفة بالعين المجردة.

ومتى ما حصل الشك في حجية الدليل فإن الدليل يسقط عن الاعتبار؛

۳۶۰ ..... إرشاد السائلين

لأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية.

ثم إنه يحتمل أن دخول الشهر الشرعي إنها يتحقق بولادة الهلال حتى لو كانت رؤيته غير ممكنة، أو أن دخول الشهر إنها يتحقق بصيرورة الهلال في وضع بحيث يُتمكن من رؤيته بالمناظير أو بخصوص العين المجردة، وهذه أمور لم تتضح من لسان الدليل.

وعليه، فمتى ما رؤي الهلال بالعين المجردة فإنا نجزم بدخول الشهر الهلالي، بخلاف ما لو تحققت رؤيته بالمناظير الفلكية، سواء أمكنت رؤيته بالعين المجردة أم لا.

وبهذا يتضح أنه لا مجال للحكم بدخول الشهر العربي بمجرد رؤيته بالمناظير الفلكية، لعدم قيام الدليل على ذلك.

وأما عد الاقتصار في إثبات الهلال على الرؤية البصرية بالعين المجردة نوعاً من التخلف في التفكير الإسلامي فهو ناشئ عن عدم المعرفة بالأدلة الشرعية، وعدم الاطلاع على أصول الفقه، والفقيه لا يتمكن من جعل غير الدليل دليلاً.

#### فائدة اشتراط التحلل عند الإحصار حال الإحرام

سؤال: عندما نحرم في الميقات للحج أو العمرة نقول: «اللهم إذا حبسني حابس فحلّني حيث حبستني». فهل قول ذلك مستحب أو واجب؟ وما هي فائدة قول ذلك؟

الجواب: من أراد أن يحرم للحج أو العمرة استُحبَّ له أن يشترط على ربَّه سبحانه وتعالى أن يشترط على ربَّه سبحانه وتعالى أن يحلّه حيث حبسه في حال حصول ما يمنعه عن إتمام مناسكه، فيقول: «اللهم إني أريد التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسُنّة نبيَّك ﷺ، فإن عرض لي عارض يجبسني، فحلّني حيث حبستني، لقدرك الذي قدَّرت عليَّ».

وقد اختلف علماؤنا الأعلام في فائدة هذا الاشتراط على أقوال:

القول الأول: أن فائدته هو سقوط الهدي عند الإحصار، وهو أن يمنعه عن إتمام مناسكه مرض أو نحوه، فللمحرم أن يتحلَّل من إحرامه في مكانه بمجرد نية التحلّل، وهذا هو قول السيد المرتضى في الانتصار: ١٠٤، وابن إدريس الحلي في السرائر ١/٣٥٠ وغيرهما. وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض في كتابه (تعاليق مبسوطة) ٩/٢٧٢.

وذهب الشيخ الطوسي وابن الجنيد والعلامة الحلي وغيرهم إلى أن من اشترط ذلك لا يسقط عنه الهدي عند الإحصار.

والقول الثاني: أن من اشترط التحلّل عند الإحصار جاز له أن يتحلّل من إحرامه من دون حاجة للانتظار حتى يبلغ الهدي،

وأما إذا لم يشترط فلا يجوز له التحلّل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، وهذا هو قول المحقّق الحلي في كتاب شرايع الإسلام ٢٤٧/١، وإلى هذا القول ذهب السيد محمد رضا الكّلهايكانى يُنتُجُّ في مناسك الحج: ٧٤.

والقول الثالث: أن فائدة الاشتراط هو سقوط الحج في السنة الآتية عمّن فاته الموقفان، وهذا قول الشيخ الطوسي مَثَنِّكُ في تهذيب الأحكام ٥/ ٢٩٥، وهو قول متروك.

والقول الرابع: أنه لا فائدة فيه إلا الثواب فقط، فهو مستحب تعبّدي، وليس له أي أثر وضعي، وهو قول الشهيد الثاني في المسالك ٢٤٣/٢، وهذا القول قوَّاه صاحب العروة الوثقى وبعض مراجع العصر كالسيد الحوثي يَشْخُ في تعليقته على العروة ٢/ ٢٣٥، والله العالم.

## حكم التصفيق في المساجد والحسينيات

سؤال: ما هو حكم التصفيق في مناسبات أفراح أهل البيت في المساجد والحسينيات؟ وما هو الحكم إذا كان في غيرهما؟

الجواب: لقد أفتى بعض مراجع العصر بجواز التصفيق في حد ذاته.

وقد سئل السيد الخوثي يُؤيُّخ، سؤالاً نصُّه: هل يجوز التصفيق والتصفير إن كان يُقصد بهما التشبه بالموسيقى والغناء؟

فأجاب يَنْيُخُ بقوله: لا بأس بهما في أنفسهما، والله العالم. (صراط النجاة ٢/ ٦٥).

وسئل السيد السيستاني سؤالاً نصّه: هل يجوز الرقص والتصفيق في مجالس أهل البيت، مثل يوم التاسع من ربيع وغيرها من المجالس (الرجال أمام الرجال، والنساء أمام النساء)؟

فأجاب دام ظله بقوله: يجوز التصفيق، ولا يجوز الرقص على الأحوط. (استفتاءات السيد السيستاني: ٥٨٥).

وقال في موضع آخر: يجوز التصفيق في الأعراس، والمناسبات الدينية، والمهرجانات، والاحتفالات، وغيرها، للنساء والرجال على السواء. (الفقه للمغتربين: ٣٢٤).

بينها احتاط ميرزا جواد التبريزي مَثِيُّ بالترك، حيث أجاب عن السؤال

الذي ذكرناه آنفاً بقوله: يضاف إلى جوابه ﷺ: نعم في مجالس ومآتم أهل البيت ﷺ الأحوط وجوباً تركه؛ فإنه من اللهو، واللهو لا يناسب تلك المجالس. (صراط النجاة ٢/ ٦٦).

ولم أطلع على من أفتى بحرمة التصفيق مطلقاً. فعلى المكلف أن يرجع في هذه المسألة إلى فتوى مرجعه، والله العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### ممارسات بعض الحامين والقضاة

سؤال: كثير من المحامين يهارسون الكذب والخداع خلال دفاعهم الذي يشمل المظلومين والظالمين، الأبرياء والمجرمين، من أجل إنقاذهم من العقاب، فهل هذه المهارسات جائزة أم لا؟ وكذلك هل يؤثم القاضي الذي يحكم بالقوانين الوضعية مع علمه بمخالفتها للشريعة الإسلامية؟ وهل راتبه حلال أم حرام؟

الجواب: لا يجوز الكذب إلا في موارد خاصة، كالخوف على النفس أو المال أو العرض، أو من أجل الإصلاح بين الناس، أو لدفع الظلم والجور عن مسلم بريء، فإذا أراد المحامي أن يكذب من أجل دفع الظلم والجور عن مسلم بريء فهو جائز له، وإلا فلا.

ولا ريب في أن الكذب من أجل نصرة الظالم في ظلمه، أو دفع صاحب الحق عن حقّه من أعظم المحرَّمات التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا إذا غفرها صاحب الحق.

وقد ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق يُنِيُّ : ٢٤٧ عن أمير المؤمنين عليًا أن القضاة أربعة أصناف:

١- قاض قضى بالباطل، وهو يعلم أنه باطل، فهو في النار.

٢- قاضَ قضي بالباطل، وهو لا يعلم أنه باطل، فهو في النار أيضاً.

٣- قاضَ قضى بالحق، وهو لا يعلم أنه الحق، فهو في النار كذلك.

٤- قاض قضى بالحق، وهو يعلم أنه الحق، فهو في الجنة.

٣٤٦ ..... [رشاد السائلين

فمن قضى بغير أحكام الله تعالى فهو واحد من الأصناف الثلاثة الأولى، وهو سيِّع الحال يوم القيامة، وما يتقاضاه من الأجر في الدنيا سحت محرَّم، والله العالم.

#### الزواج بنية الطلاق

سؤال: هل الزواج بنية الطلاق صحيح؟ يعني إذا أضمر شخص أنه سيطلق بعد مدة مَن يريد أن يتزوَّجها، فهل نكاحه صحيح أو لا؟ وهل قال أحد بجوازه من غير أتباع ابن تيمية والشيخ ابن باز؟

الجواب: الزواج بنية الطلاق صحيح ولا إشكال فيه؛ لأن نية الطلاق السابقة على العقد أو المقارنة له لا تؤثر فيه، ولا يُشترط في صحة العقد ألا ينوي الزوج تطليق زوجته المعقود عليها بعد مدة.

ونية الطلاق في نفسها ليست محرَّمة، سواء أكانت قبل إيقاع العقد أم بعده؛ لأن الطلاق نفسه فضلاً عن نيَّته حق للرجل، يجوز أن يوقعه متى شاء. وحال نية الطلاق كحال غيرها من النوايا الحسنة أو السيئة التي يُضمرها الزوج أو تضمرها الزوجة حال العقد أو قبله أو بعده، فإنها لا تؤثر في صحة

العقد، فمن نوى حال عقد النكاح الدائم ألا يجامع زوجته بعد إيقاع العقد، أو ينفق عليها، أو يُحسن عشرتها، أو نوى تعليقها، أو عزم على الإضرار بها، أو هجرها، أو إيذائها، أو قتلها، أو هتكها، أو إكراهها على البغاء أو ما شاكل ذلك، فإن كل هذه النوايا السيئة لا تؤثر في صحة العقد المستكمل لكل شروطه.

وأود أن أنبًه القارئ العزيز على أن الشيخ عبد العزيز بن باز وإن كان يبيح الزواج بنية الطلاق، إلا أن جملة من علماء السلفية يحرِّمون هذا النوع من النكاح. فقد جاء في جواب عن سؤال موجَّه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء والإرشاد برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ما يلي: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقّت، والزواج المؤقّت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة عرَّمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ﴿ فَإِسْسَاكُ مُعْمُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٤/٩٨).

قلت: أما تحريم الزواج بنية الطلاق لكونه متعة فهو غير صحيح؛ لأن عقد نكاح المتعة مشتمل على تعيين المدة، وأما الزواج بنية الطلاق فليس كذلك. مع أن نكاح المتعة ليس بمحرَّم، وليس هذا موضع بيانه، وقد أوضحنا ذلك في بعض كتبنا، فراجعها.

ثم إنه لا يشترط في الزواج الدائم نية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فمن لم ينو شيئاً، لا الطلاق ولا استمرار زوجيته فإن نكاحه صحيح، إذ لم يشترط الفقهاء في صحة العقد نية استمرار الزواج حال العقد، وهو معلوم لا يحتاج إلى إيضاح.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرَّم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرَّم النبي ﷺ الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوَّجها إلا لهذه المدة ما تزوَّجته، وكذلك أهلها، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوَّج ابنته شخصٌ في نيَّه أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؛ ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط، يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوَّجوا، ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقَّت، ثم يرجع، فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة، فيكون سد الباب فيها أولئ

لما فيه من الغش والخداع والتغرير؛ ولأنها تفتح مثل هذا الباب؛ لأن الناس جهال، وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله. (فتاوى إسلامية ٣/ ٢٣٧).

قلت: التعليل بأن هذا النوع من النكاح غش وخداع غير صحيح؛ لأن الرجل قد يخبر المرأة بأنه سيطلِّقها إذا انتهى سفره، فترضى بذلك، فلا يكون غشًا ولا خداعاً.

وكذا تعليله بقوله: «كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخصٌ في نيَّته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه؟»؛ فإن عدم رضاه بذلك لا يدل على حرمته شرعاً؛ لأن الرجل يريد لابنته ما هو أفضل، ولذلك لا يرضى لها بها هو أقل، كمن لا يرضى لابنته أن يتزوَّجها رجل في سن أبيها، أو يتزوَّجها رجل بخيل، أو مريض مُقعَد، أو فقير مُعدم، أو رجل عنده ثلاث زوجات، ونحو ذلك، مع أن تزويج هؤلاء ليس بمحرَّم، والزواج بنية الطلاق كذلك؛ لأن شرائط العقد في جميع هذه الحالات متوفرة، فلا وجه للقول بتحريمه.

وفي جواب سؤال للشيخ ناصر بن سليان العمر عن حكم الزواج بنية الطلاق، قال: أما الزواج بنية الطلاق فأرى عدم التساهل فيه، وهو من المشتبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ لقوله على "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعهان بن بشير هلى، كها أن الزواج بنية الطلاق فيه مشابهة بزواج المتعة من بعض الأوجه، وكذلك قد يقع فيه من الغرر أو الضرر ما هو معلوم ومشاهد، وذلك عرَّم شرعاً. واعلم أن الأصل في الفروج الحرمة، فلا تُستحل إلا بها هو مباح يقيناً، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما من كان مضطراً لذلك كالحوف على النفس من الفتنة، أو أراد أن ينقذ امرأة من فتنة معينة أو بلاء محقّق، فلا حرج في ذلك، بشرط أن يستوفي شروط النكاح الشرعي، وألا تعلم المرأة بذلك لا تصريحاً ولا تلميحاً، ولا عرفاً، وإلا يكون فيه خداع أو غور، أو ضرر،

على المرأة، والله يعلم ما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. (مجلة الدعوة السعودية، عدد ٢١٤٨، ص ٦٤).

قلت: أما أن هذا النكاح من المشتبهات فغير صحيح؛ لأنه نكاح قد استوفى كل شروطه المستوجبة لصحَّته، فلا يكون مشتبهاً بالحرام.

ومشابهته لنكاح المتعة من بعض الوجوه لا يقتضي الحرمة حتى لو كان نكاح المتعة حراماً؛ لأن مشابهة الحرام لا تقتضي الحرمة، فإن كثيراً من المباحات فيها أوجه شبه بأمور محرمة، وأمثلة ذلك كثيرة، منها كل الحلول المصرفية التي وضعوها للتخلص من الاقتراض بفائدة، مع أنها تشبه الاقتراض بالربا في النتجة.

وحصول الغرر والضرر في بعض الأحيان لا يقتضي الحرمة؛ لأنه قد لا يكون فيه غرر ولا ضرر، مع أن الزواج الدائم قد يكون فيه ضرر وغرر في بعض الأحيان أيضاً، وهذا أمر غير قابل للإنكار، فإن كان هذا مستوجباً لحرمة هذا النوع من النكاح فهو مقتضٍ أيضاً لحرمة النكاح الدائم، وهذا لا يقول به أحد.

وزعمه أن الأصل في الفروج الحرمة، فلا تُستحَل إلا بها هو مباح يقيناً، لا يستلزم حرمة هذا النوع من النكاح؛ لأن هذا النكاح وقع بشرائطه المعروفة الصحيحة، فيكون مباحاً محللاً، ولا معنى لإجراء الأصل في هذا المورد.

والعجيب زعمه أن هذا النكاح يحل للمضطر الذي يخاف على نفسه الفتنة، بشرط أن يستوفي شروط النكاح الشرعي، فإنه إن كان مستوفياً لجميع شروط النكاح الصحيح فلا يكون عرَّماً، فكيف لا يحل إلا عند الاضطرار؟

وأعجب من ذلك زعمه حلية هذا النكاح إذا أراد أن ينقذ امرأة من فتنة معينة أو بلاء محقَّق؛ فإن هذا النكاح إن كان حراماً فكيف يحل في غير حالة الاضطرار؟ وإنقاذ امرأة من بلاء لا يقتضي الوقوع في الحرام؛ فإنه لا يُطاع الله من حيث يُعصى.

والغريب أنه اشترط في حلية هذا النكاح في الصورتين اللتين استثناهما ألا

تعلم المرأة بنية الطلاق لا تصريحاً، ولا تلميحاً، ولا عُرفاً، وإلا يكون فيه خداع أو غرر، أو ضرر على المرأة، مع أن إخبار المرأة بنيَّته وبعزمه على طلاقها بعد مدة لا خداع فيه ولا غرر؛ لأن المرأة قد أقدمت على هذا الزواج وهمي عالمة بأن الرجل سيطلقها بعد مدة.

والنتيجة أن كل ما قالوه من الأسباب المقتضية لفساد هذا النكاح غير صحيحة، والسبب في تحريمهم الزواج بنية الطلاق هو أنه يشبه زواج المتعة عندهم، باعتبار أن كلا النكاحين زواج إلى مدة معينة، فلا دوام فيهها، والغاية منها هي تحصيل اللذة الجنسية ليس غير، مع أن الفرق بينها واضح، فإنه يشترط في زواج المتعة تعيين المدة في عقد النكاح، بخلاف الزواج بنية الطلاق، فإن المدة غير معينة في نفس العقد، ولا تجب النفقة ولا المبيت في نكاح المتعة، بينا هما واجبان في الزواج بنية الطلاق، مضافاً إلى أنه لا توارث بين الزوجين في نكاح المتعة، وأما الزوجان بالزواج بنية الطلاق فبينها توارث.

ولكنهم لكراهتهم نكاح المتعة حرَّموا كل نكاح فيه مشابهة له ولو كانت يسيرة، والحمد لله على العافية.

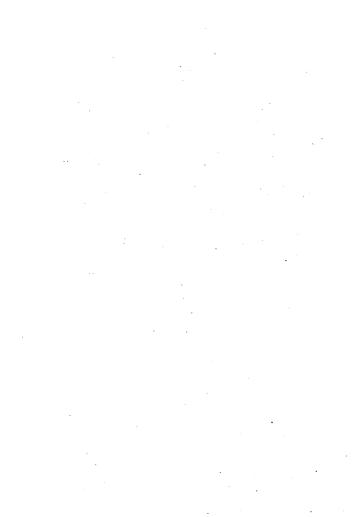

# مسائل منطقیة وفلسفیة



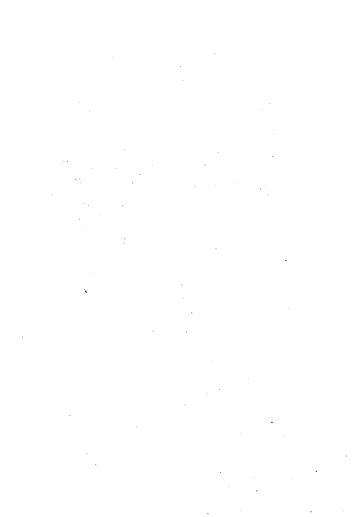

# هل قواعد أصول الفقه والدراية والنطق متفق عليها؟

سؤال: هل قواعد أصول الفقه والدراية وعلم الرجال وعلم المنطق متفق عليها بين الفرق الإسلامية؟

فإن كانت كذلك فلهاذا اختلفت النتائج؟ وإن كانت غير ذلك فها هو السبب في ذلك؟ وهل يمكن للإنسان أن يصل إلى الحقيقة في ظل اختلاف هذه القواعد بين الفرق الإسلامية؟

الجواب: أما قواعد علم المنطق فهي قواعد متفق عليها، ولا خلاف فيها في الأعم الأغلب إلا في مسائل تكاد تكون نادرة؛ لأن الغاية من علم المنطق هي صيانة العقل عن الخطأ في التفكير، فلا بد أن تكون قواعده صحيحة، وإلا لو كانت غير صحيحة لما استفيد من علم المنطق في صيانة العقل عن الخطأ في التفكير.

وأما علم الدراية وأصول الفقه وعلم الرجال فهي علوم نختلف فيها اختلافاً كبيراً جدًّا، وهي مسرح للآراء وللنقض والإبرام، ولذلك كثر فيها الخبط والخلط والغلط والاشتباه بين أبناء المذهب الواحد، فضلاً عها بينهم وبين غيرهم من أبناء المذاهب الأخرى.

وهذه العلوم الثلاثة يستفيد منها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، لا

٣٥٦ ...... إرشاد السائلين

في تصحيح أساس العقيدة أو الوصول بها إلى المذهب الحق كها ربها يفهم من كلامك، فلهذا كان اختلاف الفقهاء في الفتاوى مألوفاً، بخلاف اختلاف الناس في العقيدة، فإنه مذموم ومرفوض.

وأسس العقيدة غير مبتنية على هذه العلوم الثلاثة، وإنها هي مبتنية على العقل والأدلة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسُّنَّة.

ثم إن الاختلاف في العلوم لا يضر بها، ولا يقتضي رفضها وترك تعلّمها بكاملها؛ وإنها يقتضي رفض ما كان خطأ وجهلاً منها، وعلى الباحث أن يأخذ بالصحيح منها، ويعمل به للوصول إلى النتائج الصحيحة، وإلا لوجب علينا طرح كل العلوم أو أكثرها، وهو باطل كها لا يخفى عليكم.

#### قاعدة: الأشياء لا تستحدَث من العدم

سؤال: هناك قاعدة تقول: «إن الأشياء لا تُستحدَث من العدم»، ما صحة هذه القاعدة؟ وهل هذه القاعدة جارية حتى على مبدأ أصل الخلقة؟ بحيث يقال: لا بد من شيء خُلقنا منه وهو قديم؟ أم أن الله خلق الأشياء من العدم؟

الجواب: من قواعد علم الكيمياء أن المادة لا تفنى ولا تُستحدث، ومرادهم بهذه القاعدة هي أن العناصر في حال حصول التفاعلات الكيميائية فيها، فإنها تتحوَّل من حالة إلى حالة أخرى، فتتكوَّن المركبات من عناصر متفاعلة.

مثلاً: إذا اتحد الأوكسجين مع الهيدروجين، فإنه يتكون الماء.

وهكذا عندما يتَّحد الأوكسجين مع الكربون، فإنه يتكون ثاني أوكسيد الكربون.

فالمادة وهي الماء أو ثاني أوكسيد الكربون لم تُستحدث لا من شيء، وإنها تحوَّلت من عناصر متفرِّقة إلى عناصر متَّحدة، وهكذا عندما نحلًل الماء إلى عناصره الأولية وهي الأوكسجين والهيدروجين، فإن الأوكسجين والهيدروجين لم يُستحدثا، وإنها كانا موجودين وكانا متَّحدين مع بعضهها، ثم تفرَّقا بالتحليل الكيميائي.

فإذن هذا هو معنى القاعدة، وهذه هي حدودها، ولا يراد بها استحالة إيجاد عناصر لم تكن موجودة؛ لأن كل العناصر الكيميائية قد تكونت في الأرض ٣٥٨ ...... إرشاد السائلين

بفعل عوامل خاصة كها هو معلوم.

وهذه القاعدة ليست قاعدة عقلية تجري في كل الأشياء؛ لأن العقل لا يمنع من إيجاد شيء لا من شيء، ولا يمنع من إيحامه، وإلا لو كانت المواد غير مستحدثة للزم القول بقدم كل المواد الطبيعية، وهذا لا يقول به عاقل، والله العالم.

#### المراد بالعلة الطبيعية والعلة الفاعلية

سؤال: ما المراد بالعلة الطبيعية والعلة الفاعلية كها يراها السيد الخوئي يُتُحُّ، فقد قال السيد المقدس الخوثي أعلى الله مقامه:

«إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعية يفترق عن ارتباط المعلول بالعلة الفاعلية في نقطة... فهي: أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلة، وينبثق من صميم كيانها ووجودها، ومن هنا قلنا: إن تأثير العلة في المعلول يقوم على ضوء قانون التناسب، وأما المعلول في الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة، ولا ينبثق من صميم وجودها، ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة التناسب. نعم يرتبط المعلول فيها بمشية الفاعل وإعمال قدرته ارتباطاً ذاتياً، يعنى يستحيل انفكاكه عنها حدوثاً وبقاءً، ومتى تحققت المشية تحقق الفعل، ومتى انعدمت انعدم، وعلى ذلك فمردّ ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ الأزلى وتعلُّقها به ذاتاً إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته وإعمال قدرته، وإنها خاضعة لها خضوعاً ذاتياً، وتتعلق بها حدوثاً وبقاءً، فمتى تحققت المشيّة الإلهية بإيجاد شيء وبحد، ومتى انعدمت انعدم، فلا يعقل بقاؤه مع انعدامها، ولا تتعلق بالذات الأزلية، ولا تنبئق من صميم كيانها ووجودها كما عليه الفلاسفة، ومن هنا قد استطعنا أن نضع الحجر الأساسي للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة، فبناءً على نظريتنا ارتباط تلك الأشياء بكافة حلقاتها بمشيّته تعالى وإعمال سلطنته وقدرته، وبناءً على نظرية الفلاسفة ارتباطها في واقع كيانها بذاته الأزلية، وتنبئق من صميم وجودها...» (محاضرات في أصول الفقه ٢/ ٩٦). الجواب: العلة الطبيعية هي العلة التي تصدر عنها المعلولات بطبيعتها، مثل النار، فإنها علة طبيعية للإحراق، ومعلول العلة الطبيعية يتناسب مع علته، فالنار حارة، والمناسب لحرارتها أن يصدر عنها الإحراق، والعلة الطبيعية علة فاقدة للإرادة والشعور والاختيار، فإنها تحرق لا بإرادتها، ومتى ما وُجدت هذه العلم أوجد معلولها، فمتى ما وُجدت النار وُجد الإحراق من غير تخلف.

وأما العلة الفاعلية فهي العلة التي تصدر عنها المعلولات بإرادتها واختيارها، كصدور الضرب عن الطارب، والخلق عن الحالق، ومعلول العلة الفاعلية لا يُشترط أن يكون بينه وبين علته سنخية ومناسبة، كها أنه لا مانع من وجود العلة الفاعلية من دون وجود معلولها؛ لأن معلولها يتحقق بإرادتها واختيارها، ومَن فهم الفرق بين هاتين العلتين اتضح له كلام المحقَّق السيد الحزئي يُنْيُّ، والله العالم.

## وحدةالوجود

#### سؤال: ما رأيكم بوحدة الوجود؟ وهل هي عقيدة شركية؟

الجواب: إذا أريد من وحدة الوجود أنه لا يوجد إلا وجود واحد لكل الموجودات، فليس هناك أي تعدد في وجودات كل الموجودات، كما أنه لا تعدد في أعيانها، فوجود الممكن المخلوق هو عين وجود الواجب الخالق سبحانه، والممكن والواجب هما شيء واحد لا اثنان، ولا فرق بين تلك الوجودات المتصورة في الذهن حتى من حيث الكمال والنقصان، وإنها الاختلاف بينها بالاعتبار فقط دون الحقيقة، فهذا القول \_ وهو وحدة الوجود والموجود \_ لا شك في أنه باطل بالعقل والنقل، ومن اعتقد بذلك لا عن شبهة فهو كافر؛ لأنه ساوى بين الخالق والمخلوق، فلا خالق ولا مخلوق عنده إلا بالاعتبار فقط دون الحقيقة، بل هما في الحقيقة عنده شيء واحد، كما أنه جعل المخلوق خالقاً، والخالق خاذة.

وأما لو أريد بوحدة الوجود أن حقيقة كل الوجودات واحدة، وأن الوجود أمر جامع بين مراتب الوجودات المختلفة، فكل الموجودات المختلفة يجمعها عنوان عام، وهو عنوان الوجود، وكل الوجودات هي أفراد لذلك الوجود الكلي، فهي متعددة بالأفراد، ومتفاوتة في المراتب من حيث الكيال والنقصان، وأن المرتبة الكاملة للوجود هي وجود الخالق سبحانه، والمرتبة الناقصة للوجود هي وجودات الممكنات، فهذا القول لا محذور فيه، ومعتقده لا

٣٦٣ ...... إرشاد السائلين

### يكون كافراً.

وبكلمة مختصرة: من قال بوحدة الوجود والموجود فهو كافر، ومن قال بأن عنوان الوجود واحد، ولكن له أفراد متعددة، ومتفاوتة في الكهال والنقصان فلا محذور فيه.

وبهذا الذي قلناه يتضح أن من طعن من علمائنا الأعلام في القائلين بوحدة الوجود وأكفرهم فإنها نظر إلى القائلين بوحدة الوجود بالمعنى الأول، ومن قال منهم بوحدة الوجود فإنها أراد المعنى الثاني، والله العالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## العلم الحصولي والعلم الحضوري

سؤال: ما هو العلم الحصولي، وما هو العلم الحضوري؟

الجواب: العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم في الذهن، وأما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم نفسه لدى العالم به.

ولتوضيح الفرق بالمثال نقول:

مثال العلم الحصولي هو علمك بزيد، فإنه عندما يقال لك: (زيد)، فإن زيداً بنفسه لم يحضر لديك، وإنها أنت تصوّرته بذهنك، وانطبعت صورته في عقلك، والمراد بانطباع صورته أنك علمت ما هو المراد بزيد، فيكون علمك بزيد حيننذ علماً حصوليًّا.

ومثال العلم الحضوري هو علمك بجوعك وعطشك، فعندما تعلم أنك جائع فإن صورة الجوع لم تحضر في ذهنك، وإنها كان الجوع نفسه حاضراً لديك، بخلاف ما لو قبل لك: إن زيداً جائع، فإن جوع زيد لم يحضر عندك وإنها انطبعت في ذهنك صورته فقط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

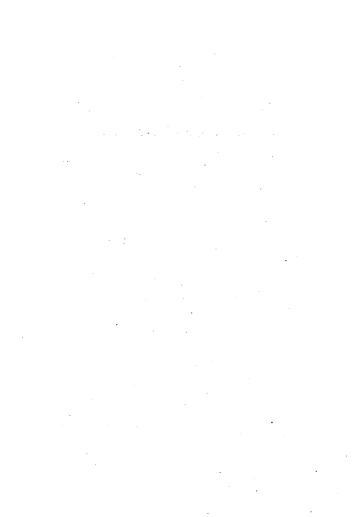

رجالوتراجم

**TOTAL TOTAL STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND SECOND** 



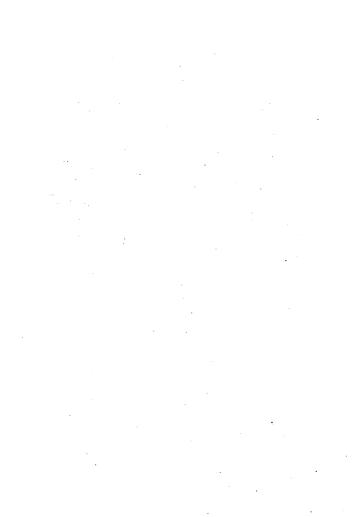

# حال الصحابي بلال بن رباح

سوال: ما هو حال بلال بن رباح عند الشيعة الإمامية أعزهم الله؟ فإنا لا نجد له ذكراً بعد وفاة النبي ﷺ إلا عودته إلى المدينة من الشام، وأذانه في حياة السيدة الزهراء ﷺ هل كانت له أدوار أخرى في أيام الإمام علي ﷺ وغصب الحلافة؟ أو الإمام الحسن والحسين ﷺ؟

وهل هناك اختلاف في حاله عند العلماء؟ وإن كان يوجد فما هو رأيكم نتم؟

والجواب: اختلف علماؤنا الأعلام في تحقيق حال بلال بن رباح ﷺ، فمنهم من وثَقه، كالعلامة الحلي ﷺ، حيث ذكره في الثقات في القسم الأول من كتابه خلاصة الأقوال: ٢٧، وكذا فعل ابن داود في رجاله: ٥٨، والمامقاني في رحاله ١٨٣/١.

ومنهم من عدَّه ممدوحاً، كالمجلسي نَتْئِئُ في رجاله: ١٧٠، وفي كتاب الوجيزة: ٣٩ ، فعليه تكون أحاديثه عنده من الحسان.

ومنهم من توقف فيه، فحكم بجهالة حاله من جهة وثاقته في الرواية، كالسيِّد الخوئي يَنْتُنُّ في معجم رجال الحديث ٣/ ٣٦٤.

والقول الراجع عندي هو أنه ممدوح، وأحاديثه من الحسان التي هي معتبرة في مقام الاستنباط؛ وذلك لأنه كان من السابقين إلى الإسلام، الذين لاقوا من صنوف التعذيب والبلاء ما هو معلوم من حاله، واتخذه النبي ﷺ

٣٦٨ ..... إرشاد السائلين

مؤذَّناً له حتى اشتهر بذلك، ولم يُعرف عنه بعد وفاة النبي ﷺ أنه فعل ما يخدش في وثاقته، ورفضه التأذين لغير رسول الله ﷺ، واستجابته للسيَّدة الزهراء ﷺ لما طلبت منه أن يؤذِّن في مسجد رسول الله ﷺ دالَّان على حسن حاله.

والذي يظهر أن أموراً حصلت بعد وفاة رسول الله ﷺ جعلت بلالاً يهاجر إلى الشام، ويبقى فيها إلى حين وفاته، وكأنه لم يستطع أن يواجه الوضع الجديد، ولا أن يسايره أو يرضى به، ففرَّ بدينه إلى الشام.

وبلال توفي في الشام في زمان عمر بن الخطاب في طاعون عمواس سنة عشرين من الهجرة كها ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٢٥٦/١، وابن عبد البر الأندلسي في الاستيعاب ٢/١٧٨، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/١٨٨ عن ابن سعد صاحب الطبقات، وغيرهم، فلم يدرك زمان خلافة أمير المؤمنين لتكون له مواقف مشرِّفة في نصرته، والله العالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# بيان حال عبد الله بن عباس

سؤال: ما رأي الشيعة في عبد الله بن عباس؟ وما مدى صحة ما يُنقل من أنه سرق بيت مال المسلمين في خلافة أمير المؤمنين المؤلفة؟

الجواب: المعروف عند علماء الشيعة الإمامية أنهم يوثِّقون ابن عباس رضوان الله عليه، وكلماتهم في ذلك متضافرة، وإليك بعضاً منها:

١- قال العلامة الحلي في خلاصة الأقوال: ١٩٠: عبد الله بن العباس من أصحاب رسول الله ﷺ، كان مجبًّا لعلي عليه الله وتلميذه، وحاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين عليه أشهر من أن يخفى.

٢- قال ابن داود في رجاله: ١٢١: عبد الله بن العباس على حاله أعظم
 من أن يشار إليه في الفضل، والجلالة، وعبّة أمير المؤمنين على وانقياده إلى
 قوله.

٣- قال السيد أحمد بن طاووس في كتابه حل الإشكال: عبد الله بن العباس رضوان الله عليه حاله في المحبة، والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين لللها والموالاة والنصرة له، والذب عنه، والخصام في رضاه، والموازرة، مما لا شبهة فيه. (التحرير الطاووسي: ١٥٩).

٤- قال السيد علي خان الشيرازي: الذي أعتقده في ابن عباس في أنه
 كان من أعظم المخلصين لأمير المؤمنين وأولاده، ولا شك في تشيعه وإيهانه،
 وستقف على ما نذكره من أخباره على ما تحقق معه ذلك إن شاء الله تعالى.

۳۷۰ ..... إرشاد السائلين

(الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ١٠١).

 ٥- قال الحر العاملي: عبد الله بن العباس، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين ﷺ أشهر من أن يخفى، وقد روي فيه قدح، وهو أجل من ذلك. (وسائل الشيعة ٢٠/ ٢٣٩).

 ٦- قال المحقق الخوثي: والمتحصّل مما ذكرنا أن عبد الله بن عباس كان جليل القدر مدافعاً عن أمير المؤمنين والحسنين كها ذكره العلَّامة وابن داود.
 (معجم رجال الحديث ١٠/ ٣٣٩).

إلى غير ذلك مما لا يسعنا ذكره من كلمات أعلام الشيعة الإمامية قدَّس الله أسر ارهم، التي تصدح بمدح عبد الله بن عباس والثناء عليه.

وأَما سرَقة أموال البصرة فلم تثبت بدليل صحيح يعتمد عليه، وما ذُكر في نهج البلاغة ليس بصريح في أن ابن عباس هو المعني به، ولو كان ابن عباس قد سرق أموال البصرة لجعلها معاوية سُبَّة له ولعقبه، ولقرَّعه بها في مواقف كثيرة حصلت بينهها، ولاحتجَّ بها عليه لإسكاته في محاوراته الكثيرة التي كان ابن عباس يدافع فيها عن أمير المؤمنين للهُ ، ويظهر فضله وأحقيَّته، وهذا دليل واضح يدل على أنها قصة مختلقة مكذوبة عليه، والله العالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## حقيقة عبد الله بن سبأ

سؤال: ما هو تقييمكم لرأي السيد مرتضى العسكري الذي ذهب إلى أن عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة لا وجود لها؟ وعلى فرض وجودها لماذا لا يتحدَّث متخصِّصو علماء الرجال بصراحة حول وجود هذه الشخصية؟ لأن رأي السيد العسكري قد أصبح هو الرأي السائد عند الكثيرين وما رأيك فيها ذهب إليه العلامة الراحل الشيخ محمد على المعلم الله حول عبد الله بن سبأ، الذي أثبت أنه رجلان لا رجل واحد؟

الجواب: لقد أوضحنا في كتابنا (عبد الله بن سبأ) أن هذا الرجل حقيقة، وأنه كان من الغلاة الذين ألَّموا أمير المؤمنين للكِّ، فأحرقه أمير المؤمنين للكِّ بالنار في جملة رجال كانوا معه.

وما نُسب إلى عبد الله بن سبأ من قيامه بالدور الأساس في إثارة الفتنة في زمان عثمان بن عفان غير صحيح؛ لأن كل ذلك مروي عن سيف بن عمر التميمي الذي اتفق حفّاظ الحديث على تضعيفه والطعن فيه، فإنهم وصفوه بأوصاف قبيحة، منها أنه وضاع وكذاب، وغير ذلك.

وقد أوضحت في كتابي المذكور أن كل الآراء المخالفة لهذا الرأي غير صحيحة، وأقمت الدليل على ذلك في فصول متتابعة، فعليك أخي الفاضل بمراجعة كتابي المذكور، ففيه فوائد جمة.

وكتاب السيد مرتضى العسكري الله وإن اشتمل على تحقيقات نافعة

حول سيف بن عمر التميمي، إلا أن معالجة السيد الله لل لروايات الكشي الصحيحة التي تثبت عبد الله بن سبأ كانت غير ناجحة، فإنه ردّها بالطعن في رجال الكشي بأن فيه أغاليط كها قال النجاشي ينتي وخلص إلى القول برد جميع رواياته، وهذا غير صحيح؛ فإن وجود أغاليط في رجال الكشي لا يقتضي ردّه جملة وتفصيلاً، ولذلك أخذ علماء الشيعة الإمامية بالروايات المعتبرة المذكورة في هذا الكتاب، وعوَّلوا عليها.

وأما رأي العلامة الراحل الشيخ محمد على المعلم تغمّده الله برحمته في كتابه (عبد الله بن سبأ: الحقيقة المجهولة)، الذي توصَّل فيه إلى أن هناك رجلين كلاهما اسمه عبد الله بن سبأ، أحدهما أحرقه أمير المؤمنين عليُن بالنار، والآخر نفه إلى المدائن، جمعاً بين الأدلة الدالة على حرقه، والأدلة الأخرى الدالة على نفيه إلى المدائن، فهو رأي ضعيف، لم يدل عليه دليل صحيح، وهو يؤلُّ قد اعتمد على روايات النفي إلى المدائن، إلا أنها روايات ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتباد عليها، فتبقى الروايات الصحيحة التي دلت على أن أمير المؤمنين عليُلا قد أحرقه بالنار من غير معارض، فيكون رجلاً واحداً لا رجلين، والله العالم.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

# جعفرابن الإمام على الهادي لللله

سؤال: كثر اللغط والأخذ والرد حول شخصية جعفر ابن الإمام الحسن الزكي العسكري ﷺ، فانقسم الباحثون والكتَّاب إلى مادح فيه بعد توبته من ذنبه وخطيته، وبين معارض قادح فيه، باعتباره لم يرجع إلى صوابه، ولم يعدل عن قراره، فها هو القول الفصل فيه؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: أن الظاهر أنك تعني جعفراً ابن الإمام علي الهادي الله الله الإمام المهدي المنتظر عجَّل الله فرجه الإمام المهدي المنتظر عجَّل الله فرجه الشريف، ولم يذكر المؤرخون أو علماء الأنساب أن الإمام العسكري المله كان له ابن اسمه جعفر.

وأما جعفر ابن الإمام علي بن محمد الهادي ﷺ فهو لم تثبت وثاقته، بل وردت روايات متعدِّدة في ذمِّه.

منها: صحيحة علي بن محمد، قال: باع جعفر فيمن باع صَبيَّة جعفرية كانت في الدار يربُّونها، فبعث بعض العلويين، وأعلم المشتري خبرها، فقال المشتري: قد طابت نفسي بردِّها، وأن لا أُززَأً (١) من ثمنها شيئاً، فخذها. فذهب العلوي فأعلم أهل الناحية الخبر، فبعثوا إلى المشتري بأحد وأربعين ديناراً، وأمروه بدفعها إلى صاحبها. (الكافي ١/ ٥٢٤).

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق للنُّئ بسنده عن صالح بن محمد بن

<sup>(</sup>١) لا أرزأ: أي لا أُنقَص.

عبد الله بن محمد بن زياد، عن أمه فاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروف بابن سيابة، قالت: كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري الميلا في الوقت الذي وُلد فيه جعفر، فرأيت أهل الدار قد سُرّوا به، فصرت إلى أبي الحسن الحلية فلم أره مسروراً بذلك، فقلت له: يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا المولود؟ فقال الحلية: يهون عليك أمره، فإنه سيُضل خلقاً كثيراً. (كمال الدين وتمام النعمة: ٣٢١).

وكانت وفاة هذا الرجل سنة ٢٧١هـ، وكان له من العمر خمس وأربعون سنة، وقبره في دار أبيه بسامراء، وكان يُكنَّى بـ (كرين)؛ لأنه أُولد مائة وعشرين ولداً، ويقال لولده الرضويون نسبة إلى جدَّهم الإمام علي بن موسى الرضا لمُلِيَّة.

وقد اختلفت الأقوال في أنه هل تاب أو لم يتب، واستدل من قال بأنه تاب بالتوقيع الذي رواه الشيخ الصدوق ﷺ وغيره عن محمد بن عثمان العمري، الذي ورد فيه قول صاحب الأمر ﷺ: أما سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف ﷺ: (كمال الدين وتمام النعمة: ٤٨٤).

إلا أن هذه الرواية مضافاً إلى عدم وضوحها في ثبوت توبته، فهي ضعيفة السند، فإن في سندها إسحاق بن يعقوب، وهو لم تثبت وثاقته.

وبها أن جعفراً ابن الإمام الهادي المُثِيرٌ لم تُروَ عنه أي رواية في كتبنا الحديثية فنحن في سعة عن معرفة حاله، فأمره موكول إلى الله، والله أعلم بسرًه وسريرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# موقف الشيعة من الصوفية ومن محى الدين ابن عربي

سؤال: ما موقف الشيعة من الصوفيَّة؟ وما رأيكم في محي الدين ابن عربي؟ وهل صحيح أنه من الطائفة الشيعية؟

الجواب: من كان من الصوفيَّة معتقداً بالحلول والاتحاد، أو بوحدة الوجود والموجود، أو ما شابهها من العقائد الباطلة، أو كان مرتكباً لبعض الأعمال المخالفة للشرع التي يعملها كثير من المتصوِّفة في رياضاتهم وعباداتهم، كترك التزويج، وصوم الوصال، والصوم عن الكلام، والضرب على المعازف، والغناء، وما شاكل ذلك، فلا شك في انحرافه وضلاله.

وأما من كان من المتصوِّفة سالماً من هذين الانحرافين: في العقائد والسلوك، وكان تصوّفه طريقة له في حياته، بأن صار يأكل الجشب، ويلبس الخشن، ويداوم على أوراد خاصة، وأذكار معينة، ويُكثر من العبادات والمستحبات، ويتنزَّه عن المكروهات والمتشابهات، مع عدم مخالفته لشيء من أحكام الله تعالى فلا محذور في مثل هذا التصوف، بل هذه هي طريقة الزهاد العبَّد، ولهذا نُسب إلى التصوف بعض علمائنا الأعلام.

قال أبو علي الحائري في منتهى المقال ٣٤٧/١: ونُسب ابن طاووس، والخواجة نصير الدين الطوسي، وابن فهد، والشهيد الثاني، وشيخنا البهائي، وجدًى العلامة، وغيرهم من الأجلة إلى التصوف، وغير خفي أن ضرر التصوف إنها هو فساد الاعتقاد، من القول بالحلول، أو الوحدة في الوجود أو الاتحاد، أو فساد الأعمال، كالأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة أو العبادة، وغير خفي على المطلّعين على أحوال هؤلاء الأجلة أنهم منزً هون عن كلا الفسادين قطعاً.

وقال الشيخ المجلسي مَتَّتُى في رسالة الاعتقادات: وإياك أن تظن بالوالد العلامة نوَّر الله ضريحه أنه كان من المتصوِّفة، ويعتقد مسالكهم ومذاهبهم، حاشاه عن ذلك، وكيف يكون ذلك وهو كان آنس أهل زمانه بأخبار أهل البيت باليح أو أعلمهم، وأعملهم بها، بل كان سالك مسالك الزهد والورع، وكان في بدو أمره يتسمَّى باسم التصوف ليرغِّب إليه هذه الطائفة، ولا يستوحشوا منه، فيردعهم عن تلك الأقاويل الفاسدة والأعمال المبتدعة، وقد هدى كثيراً منهم إلى الحق بهذه المجادلة الحسنة، ولما رأى في آخر عمره أن تلك المصلحة قد ضاعت، ورُفعت أعلام الضلال والطغيان، وغلبت أحزاب الشيطان، وعلم أنهم أعداء الله صريحاً تبرَّأ منهم، وكان يكفِّرهم في عقائدهم الباطلة، وأنا أعرف بطريقته، وعندي خطوطه في ذلك.

وأما عي الدين ابن عربي فقد اختلف الناس فيه، والمعروف أنه كان صوفيًّا من أهل السنة، وذكر بعض علماء الطائفة كصاحب مجالس المؤمنين أن ابن عربي كان شيعيًّا، ولعل سبب نسبته إلى التشيّع ما ذكره في كتاب الفتوحات المكيَّة من أن الإمام المهدي هو الإمام محمد بن الحسن العسكري الميُهِيُّ

قال في كتابه (الفتوحات المكية) في الباب السادس والستين وثلاثمانة: واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي الليلا... وهو من عترة رسول الله على من ولد فاطمة على جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب الليلى، ووالده الحسن العسكري بن الإمام على النقي بن الإمام على الرضا بن الإمام موسى الكاظم... إلى آخر كلامه. (عن إسعاف الراغبين: ١٥٤).

موقف الشيعة من الصوفية ومن محي الدين بن عربي .....

إلا أن هذا لا يدل على تشيّعه، وكتابه الفتوحات المكية مملوء بها يدل على أنه يعتقد بعقائد أهل السنة، ويذهب مذاهبهم، والله أعلم بحاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## ترجمة الأستاذين البيابي والمعلم

سؤال: شيخنا الجليل دائماً ما يرد المثل: (همامة الحي لا تطرب) عند الحديث عن علماء المنطقة، ولعل الأمر له عدة أسباب، منها عدم معرفة الناس بمكانة هؤلاء العلماء مما يدعوهم إلى عدم الالتفاف حولهم، ومن يريد معرفة مكانة علماء منطقتنا (القطيف) ربما يسمع ذلك من العلماء والمراجع في خارج القطيف، ولكنه لا يسمع من أحدهم، ولعل من أسباب ذلك هو عدم رغبة هؤلاء العلماء بالحديث عن ذلك، وقد ورد في ترجمتكم ما يلي: وقد أخذ المقدمات لدى:

١- العلامة الشيخ عبد الرسول البيابي التاروي.

٢- العلامة الشيخ محسن المعلم الجارودي.

فهلا تكرمتم علينا بالحديث بترجمة ولو بسيطة عن أستاذيك، لتكون لنا مرجعاً نرجع إليه في معرفتهما.

الجواب:

# ترجمة العلامة الجليل الشيخ عبد الرسول البيابي دامت بركاته

هو الفاضل الجليل العلامة الحجَّة الشيغ عبد الرسول بن رضي بن ملا سلمان بن محمد علي البيابي التاروتي، درستُ على يده المباركة شطراً من كتاب مغني قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، ودرست عنده كتاب مغني اللبيب في النحو، وكتاب شرح النظام في علم التصريف، وكان متمرِّساً في التدريس متمكِّناً منه، وقد استفدت كثيراً من علمه ومن سلوكه وأخلاقه، ونلتُ بركة أنفاسه الشريفة، وكان في ولباقي الطلبة القطيفين أباً رحياً، ومربيًا مشفقاً، وموجِّهاً مرشداً مخلصاً، وكان يحث الطلبة على المثابرة في الدرس والتدريس، وعدم تضييع الأوقات في الا يفيد، وكان ينصح من يحتاج إلى التوجيه.

وقد تشرفت بمعرفته والتتلمذ على يديه سنين كثيرة، فرأيته تقيًّا من الأتقياء، وصالحاً من الصلحاء، وعالماً من العلماء الذين جهل الناس قدرهم، ورأيته ذا بصيرة في دينه ودنياه، وعارفاً بأهل زمانه، ومواظباً على ما يُصلح به مجتمعه وأسرته، وهو حسن المعشر، لطيف المجلس، تأنس به وبحديثه، ولا تخرج من مجلسه إلا بفائدة.

وهو مع كل ذلك شديد التواضع، غير متكلِّف في كل أموره، ولا يتعصَّب لرأيه، ولا يستنكف من أن يأخذ برأي غيره إذا رأى أنه أولى وأصوب. ۳۸۰ ..... إرشاد السائلين

#### ولادته ونشأته:

ولد دامت بركاته في منطقة الخارجية في تاروت بالقطيف في ١٧ من شهر صفر من سنة ١٣٦٩هـ.

وتعلَّم قراءة القرآن الكريم في الكُتَّاب سنة ١٣٧٥ هـ على يد والده، وعلى يد الحاج عبد الحسين الدرويش، والحاج محمود الدرويش.

ثم تعلُّم عند الحاج سلمان العقيلي قراءة القرآن ومقدمات الخط والقراءة.

#### هجرته إلى النجف الأشرف:

هاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلوم الدينية في سنة ١٣٨٥هـ، وبعد أن حطًّ به المقام في النجف الأشرف تتلمذ على يد ثلة من طلبتها وعلمائها الأفاضل، منهم:

- ١- الشيخ منصور البيات القطيفي.
- ٢- الشيخ عبد الرسول بن ملا حميد الجواد.
- ٣- الشيخ حسين بن الشيخ فرج العمران القطيفي.
  - ٤- السيد أحمد الطاهر الأحسائي.
  - ٥- السيد طاهر بن السيد هاشم الأحسائي.
    - ٦- الشيخ رضي الستري.
    - ٧- الشيخ خضر الظالمي العراقي.
- السيد عبد الحميد بن السيد على الأصفهاني (حفيد السيد أبي الحسن الأصفهاني).
  - ٩- الشيخ محمد هادي اليوسفي.

وفي سنة ١٣٨٣هـ بدأ ممارسة الخطابة الحسينية وكان عمره آنذاك ثلاث عشرة سنة. ترجمة العلامة الجليل الشيخ عبد الرسول البيابي دامت بركاته .....

#### هجرته إلى قم المقدسة:

وفي أواخر سنة ١٣٩٢هـ رجع إلى بلده تاروت، عقيب موجة اعتقالات حصلت في النجف الأشرف لطلبة العلم، وبقي في بلده شهوراً قليلة، ثم هاجر إلى إيران في ٨ ربيع الأول سنة ١٣٩٣هـ، وهناك أكمل مسيرته العلمية، حيث درس عند فضلاء الحوزة وعلمائها، منهم:

 الشيخ حسين العمران القطيفي، وهو أكثر من تتلمذ على يديه من أساتذته، في النجف الأشرف، وقم المقدسة، والقطيف.

٢- الشيخ محمد هادي ملكوتي.

٣- السيد طيب الجزائري.

٤- الشيخ غلام رضا سوخندان.

٥- السيد محمد تقى التبريزي.

٦- الشيخ محمد رضا الأصفهاني.

٧- الشيخ محمد على المراغي.

٨- السيد محمد مفتي الشيعة.

٩- الشيخ محمد الغروي.

١٠- الشيخ أحمد السبط.

#### رجوعه إلى تاروت:

وفي ٣٠ شعبان سنة ١٤٠٢هـ رجع إلى بلده تاروت، واستقر به المقام، وتولى تدريس طلبة العلم وغيرهم، وإرشاد الناس ووعظهم، وممارسة الخطابة الحسينية، والقيام بإصلاح ذات البين، وقضاء حوائج المؤمنين، وقد حضر عند الشيخ حسين العمران درساً على مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم للمؤثّئ معدرة سنة، من سنة ١٤٠٥هـ إلى سنة ١٤٢٠هـ.

٣٨٢ ...... إرشاد السائلين

#### تلامذته:

تتلمذ على يديه كثير من طلبة العلم، منهم:

كاتب هذه السطور، والشيخ على بن عيسى الزوَّاد، والشيخ عباس العنكي، والشيخ مهدي المصلي، والسيد سعيد الخباز، والشيخ مهدي العوازم، والشيخ عبد العزيز المصلي، والشيخ محمد على المعلم الله الشيخ على بن حبيب التاروي، والشيخ عباس المحروس، والشيخ محمد على البيابي، والسيد محمد العوامي، والسيد حمد العوامي، والسيد حمد العوامي، والسيد مدير العوامي، والسيد هاشم الخباز، وغيرهم كثير.

#### وكالاته:

كان شيخنا الأستاذ موضع ثقة كثير من مراجع العصر، فقد كانت لديه وكالات من كل من:

- ١ آية الله العظمي السيد محمد الروحاني مَنْيَنُ .
- ٢- آية الله العظمى ميرزا جواد التبريزي مَنْتُحُ.
- ٣- آية الله العظمى السيد على السيستاني دام ظله.
- ٤ آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله.

#### حالته الاجتماعية:

هو متزوج بزوجتين، وعنده سبعة أولاد ذكور، وثبان إناث، ومن أولاده الشيخ رضا، والشيخ مرتضى الشيخ مرتضى خطيب جيَّد، استمعت له فرأيته متمكِّناً في خطابته مادةً وأداء، بارك الله فيه، ووقَّقه لما يجبّه ويرضاه.

نسأل الله لشيخنا المعظَّم أن يطيل عمره الشريف، وأن ينفع به الطائفة المحقَّة، وألا يحرمنا بركته، وأن يمتّعنا ببقائه طويلاً، إنه على كل شيء قدير.

# ترجمة العلامة الجليل الشيخ محسن بن على العلم دامت بركاته

هو الفاضل الجليل العلامة الحبَّة الشيخ محسن بن علي بن صالح بن حسن علي بن مهدي بن محمد بن حسين بن شيخ محمد بن شيخ أحمد المعلَّم الجارودي، درستُ على يده المباركة شطراً من كتاب قطر الندى وبل الصدى، وكتاب شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم كاملاً، وكتاب مختصر المعاني للتفتازاني كاملاً، وكان دامت بركاته مواظباً على الدرس والتدريس، ملتزماً بالحضور في أول الوقت، ولم يكن يتغيَّب عن الدرس إلا إذا قهرته الموانع عن الحضور، وقد رأيته في حال مرضه يتحامل كي لا يفوت الدرس على طلابه، وهو لطيف المعشر، فيه مرح ولطافة، لا تمل من مجلسه، ولا تخرج من مجلسه إلا بفائدة، وكان ولا يزال يتفقّد أحوال طلبة العلم، ويصلهم بها يعينهم، وربها مرَّت بي وأنا في قم الملتحدة أبيها.

وهو رجل فطن كيِّس في دينه ودنياه، لا يرى لنفسه فضلاً على أحد، متواضع شديد التواضع، قد بارك الله له في عمره ووقته، ورغم كثرة مشاغله في نفع المؤمنين، إلا أن الله وفَّقه في القيام بها، وقد دأب على أن يصل أساتذته وزملاءه وطلابه بالزيارة وإن لم يزوروه، ولا يمنعه بُعد المسافات وتطاول السنين عن أن يكون وفيًّا لهم، وقد رأيته سنين كثيرة يزورني في أيام الحج في ٣٨٤ ...... إرشاد السائلين

أماكن سكناي في مكة والمدينة رغم أني مقصّر في حقّه، إلا أن ذلك لم يمنعه من تكرار زياراته لي في كل عام.

ومن لطائف صلاته لإخوانه أنه في إحدى السنين لما كنت في قم المقدسة، وكان سياحة الشيخ الأستاذ في القطيف، أرسل إليَّ مبلغاً من المال وأمرني بياصاله إلى أحد السادة، لكني بحثت عن ذلك السيد مدة فلم أجده، واتفق أن ذلك السيد قال لزوجته بأنه سيأخذها لزيارة الإمام الرضا عليه في يوم محصوص، فقالت له: كيف نذهب وليس عندنا أي مال؟ فقال لها: لا عليك. ولما جاء يوم السفر قال لزوجته: سنسافر بعد الظهر. فلما لم يتمكن من السفر لعدم المال، قال لها: سنسافر مساءً. واتفق أني رأيته في حرم السيدة المعصومة عصراً، فقلت له: إني كنت أبحث عنك منذ مدة، فلم أعثر عليك. ثم سلمته عامراً، فقلت الهذا إلى كنت أبحث عنك منذ مدة، فلم أعثر عليك. ثم سلمته الأمانة، وفي المساء سافر ذلك السيد عروجته لزيارة الإمام الرضا المهلاً.

#### ولادته ونشأته وطلبه للعلم:

وُلد دامت بركاته في ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٧٢هـ في قرية الجارودية في القطيف، ودرس فيها إلى السنة الخامسة الابتدائية، وبعدها هاجر إلى النجف الأشرف في صفر سنة ١٣٨٦هـ، بصحبة الشيخ فرج العمران الله لزيارة الأربعين، فذهبا أولاً إلى كربلاء، وبعد الزيارة عرَّجا على النجف الأشرف.

ولما استقرَّ به المقام في النجف الأشرف حضر دروس الحوزة العلمية، وكان من أساتذته:

- ١ الشيخ منصور البيات ﷺ.
- ٢- الشيخ حسين بن الشيخ فرج العمران.
  - ٣- السيّد على بن السيد ناصر الأحسائي.
    - ٤ السيد أحمد الطاهر الأحسائي.
      - ٥- السيد محمد رضا اليزدي.

وبقي في النجف الأشرف إلى سنة ١٣٩٢هـ حيث اضطر إلى مغادرتها بسبب موجة عاصفة ألمت بالنجف، مع بعض الأسباب العائلية، فنزل إلى بلده الجارودية، وبقي فيها مدة عام واحد تقريباً.

وفي شهر ربيع من سنة ١٣٩٣هـ هاجر إلى مدينة قم المقدسة، وحضر فيها عند عدد من الفضلاء، منهم: الشيخ حسين العمران، وقد حضر عنده الكثير من الدروس في النجف الأشرف وفي قم المقدسة، والسيد مرتضى مرتضى العاملي، والسيد طيّب الجزائري، والشيخ محمد علي برو، والشيخ محمد هادي اليوسفي، والشيخ محمود محسني سوخندان، والشيخ محمد علي المراغي، والشيخ محمد رضا والشيخ محمد علي المراغي، والشيخ محمد راسيد عمد على المراغي، والشيخ، والسيد محمد تقي التبريزي، والشيخ محمد رهتي الشيخ، والشيخ محمد رهتي.

وبقي في قم المقدسة إلى رجب سنة ١٤٠٢هـ حيث عاد لحاجة البلاد إليه مصلحاً ومربياً ومرشداً ومعلمًا، ولما استقرَّ به المقام في البلاد درس في سنة ١٤٠٥هـ وما بعدها على يد الشيخ حسين العمران ثلاثة أجزاء من مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم مَنْتِكُ.

#### من تلامدته:

تتلمذ على يديه جماعة كبيرة من طلبة العلم في النجف الأشرف وقم المقدسة وفي بلدته الجارودية، ولا يزال يواصل التدريس.

من تلامذته: كاتب هذه السطور، والشيخ علي بن عيسى الزواد، والشيخ عباس العنكي، والشيخ مهدي المصلي، والسيد منير الخباز، والشيخ محمد علي أبو المكارم، والشيخ عبد الكريم عبيد اللبناني، والشيخ أحمد طالب اللبناني، والشيخ خليل الفقيه اللبناني، والشيخ مهدي العوازم، والشيخ نزار سنبل، والشيخ محمد علي الميابي، والشيخ هلال المؤمن الشيخ عمد علي البيابي، والشيخ علال المؤمن الأحساني، والشيخ علد الكريم الحبيل،

٣٨٦ ...... إرشاد السائلين

#### والشيخ عادل الأسود، والشيخ مرتضى السليس وغيرهم.

#### من مؤلفاته:

١- ثلاث مقالات (مرجع الخلاف إلى الخلافة، علم الإمام، الرجعة).

٢- الحسين في موكب الخالدين.

٣- دراسة عن بعض أعلام المنطقة.

٤- العقائد من نهج البلاغة.

٥- فاطمة صوت الحق الإلهي.

٦- زينب والظالمون.

٧- الحج معالمه ومعارفه.

٨- على إمام الدين والدولة.

9- رسالة بعنوان: الإمام الخوثي: باعث علم الرجال، ومحكم مبانيه.

١٠ - ترجمة الشيخ إبراهيم القطيفي.

١١ - معجم في تراجم أعلام القطيف (قيد الإعداد).

١٢ - الأخلاق في نهج البلاغة (قيد الإعداد).

١٣ - رسالة بعنوان: الأطعمة والأشربة: حكم وأسرار.

١٤ - بحث مختصر بعنوان: علي إمام الدين والدولة.

#### شعره:

لشيخنا الأستاذ شعر رقيق ونظم جميل، ولكنه قليل.

ومن شعره: قوله في ذكر الرخامة الحمراء التي وُلد عليها أمير المؤمنين عليه في وسط الكعبة:

رخامةٌ لم تكنْ قِدماً سوى حَجَرِ لا فضلَ فيها على نوعٍ من الحَجَرِ شَرَّ فَتَها وسُطَ بِيتِ اللهِ فافتخرتُ بعكمةٍ قد أرادنُها يدُ الفَّدَرِ

ومن شعره أيضاً قصيدة نظمها لما تشرَّف بأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة سنة ١٤٠٤هـ، قال فيها:

وثرى النبوةِ بالكرامةِ يعبَّقُ مهوى القلوبِ له القلوبُ تحلَّقُ نحو الحقيقةِ سُلَّمٌ نتسلَّقُ فإذا وجودي بالإلهِ مُعلَّقُ والصحوُ هيمنَ والكثافةُ تمرقُ وهوى على الحجرِ الشريفِ المفرَقُ خلفَ المقامِ به التجاذبُ شيَّقُ خلفَ المقامِ به التجاذبُ شيَّقُ

القلبُ يَعشقُ والعيونُ تحدَّقُ يمَّمتُ نحوَ الله أولَ رحلتي والكعبةُ الغراءُ مرقاةٌ لنا وأجلتُ في التطوافِ كلَّ مشاعري وظللتُ أسعى بين مروةَ والصفا وأنختُ فوق المستجارِ بكلكلي وعرَجْتُ للرحمنِ عَبْرَ تقرّبِ إلى أن يقول:

وقصدتُ مغنى المصطفى أنشوَّ فُ وَضَعَ الأساسَ هنا لنهج يرمقُ يُحيَى بها غربٌ ويُعمَّرُ مشرقُ مهدَ النبوةِ معهد لا يسمقُ ربَّىٰ رجالاً للبناءِ تسابقوا

وقضيتُ في البيتِ الحرامِ لُبانتي طافتْ بفكري الذكرياتُ لقائدٍ ورأى بأنَّ الدينَ وهو رسالةٌ فشدَّ جيادَ العزمِ يقصدُ طيبةَ أحيا بها أرضاً وهذَّبَ أنفساً

وله تخميس لبيتين مشهورين يحكيان رزء الإمام الحسين بأخيه الإمام الحسن للهيِّها، قال فيه:

دهتني خطوبٌ من عدوِّ مشاكسِ وجرَّ عَني هضها به شرُّ سائسِ فكيفَ يلذُّ العيشُ بعد مؤانسي أأدهنُ رأسي أم تطيبُ مجالسي وخدُّك معفورٌ وأنتَ سليتُ

وأنتَ امتدادٌ للنبيِّ وسبطُهُ وأنتَ له قرباه حقّا ورهطُهُ تُلَفُّ بِبُرْدٍ والسهامُ تُخيطُهُ غريبٌ وأطرافُ البلادِ تحوطُهُ ألاكلُّ مَنْ تحتَ الترابِ غريبُ

ومن شعره قصيدة نظمها بمناسبة سفره إلى أندونيسيا للتبليغ والإرشاد

٣٨٨ ...... إرشاد السائلين

#### سنة ١٤١٧هـ، قال:

فها انتهى سفرٌ إلا ابتدا سفَرُ صدقُ الذي قالَ عنه: إنَّه سَقَرُ من الجنائنِ سحراً ليسَ ينحصرُ فها يكلُّ لها مِنْ ناظرٍ نَظرُ عمري تناهَبه الترحالُ والسفَرُ قاسيتُ أهواله حتى تَبَيَّنَ لي فهذه أندونيسيا جلَّ واهبُها والسُّحْبُ عانقَها خُضْرُ الجبالِ بها إلى أن يقول:

كأن يوماً مضى مِنْ طُولِهِ عُمُرُ فلا يقومُ بتعريفِ بهم خَبَرُ موتى كأنهم في مجمع قُبروا يغزو النيامَ إذا ما الليلُ معتكرُ يا للمصابِ أما للدم منتصرُ يوذيكَ مِنْ أمرِه ريحٌ هو الزَّفَرُ لكنني ضقتُ ذرعاً في مرابِعها والهفتاه لأمرِ المسلمين بها تراهمُ سُدِّجاً لا ينبضون دَماً أما البعوضُ فجيشٌ لا يطاقُ بها قدعضٌ جسمي بليغاً ثم عبَّ دمي ولم يَرُقُ لَي شَيءٌ من مآكلِهم

#### نشاطه الاجتماعي والدعوي:

له إسهامات كثيرة ونشاط متواصل ودؤوب في تدريس طلبة العلوم الدينية، وفي الإصلاح الاجتهاعي، وتربية الشباب على الصلاح والتحصيل العلمي، وقد دأب على السفر في كل عام إلى بلدان كثيرة، في أوروبا، وأمريكا، وشرق آسيا، وأفريقيا، للدعوة والإرشاد والتبليغ، ويعتبر من الرواد الأوائل في عال تعليم المرأة في منطقته، حيث أسس في سنة ٢٠٩ هـ مجلس الزهراء اللهائي الذي استقطب على مدار السنة مئات الطالبات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية وما بعدها في دروس في مختلف العلوم الدينية والنشاطات التربوية والثقافية، ويشارك في هذا المجلس خيرة الفضلاء من العلماء وطلاب العلوم الدينية وإن كان الجهد الأكبر يضطلع به شيخنا الأستاذ، بالإضافة إلى الرعاية المستمرة والترجيه والإشراف.

#### إجازاته في الرواية:

حصل على إجازات رواية من كل من:

١ - آية الله الشيخ محي الدين المامقاني مَنْتِئُّ .

٢- آية الله السيد محمد مفتى الشيعة.

٣- آية الله الشيخ محمد على المراغى.

٤- آية الله الشيخ ميرزا محسن الفضلي ﷺ.

٥- آية الله الشيخ أحمد السبط على أله.

#### وكالاته:

كان شيخنا الأستاذ موضع ثقة كثير من مراجع العصر، فقد كانت لديه وكالات من كل من:

١- آية الله العظمي السيد محمد الروحاني مَنْتُحُ.

٢- آية الله العظمي ميرزا على الغروى مَيْنَيْ

٣- آية الله العظمى ميرزا جواد التبريزي مَلْتِكُ.

٤- آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله.

٥- آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله.

٦- آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله.

#### حالته الاجتماعية:

شيخنا المترجم متزوج، وعنده ولد واحد، اسمه مرتضي، وسبع بنات،

حفظ الله شيخنا الأستاذ، وأطال عمره الشريف، ومتَّعنا بطول بقائه، ونفع به الطائفة المحقة، إنه سميع مجيب.

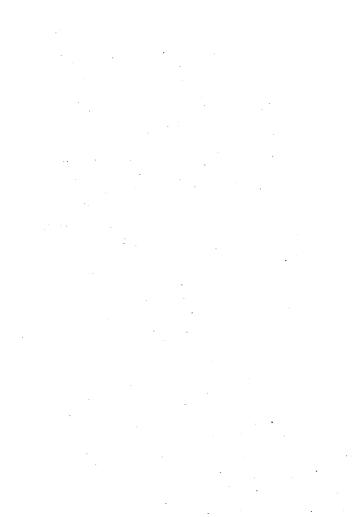

# متفرِّقات



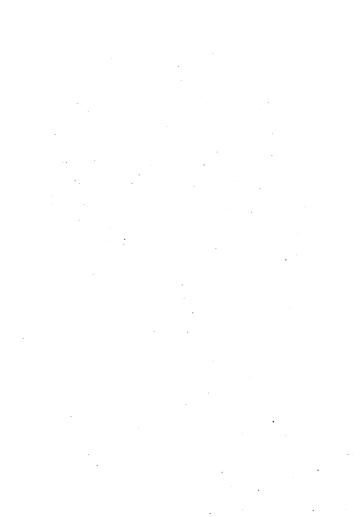

# سؤال عن كتاب (نقد الفكر السلفي) و (الردود الحكمة) للمؤلف

سؤال: ذُكر في أثناء استعراض سيرتكم الكريمة بعض المؤلفات اللطيفة والأسفار الجليلة التي قمتم بكتابتها، ومنها كتاب (نقد الفكر السلفي)، وكتاب (الردود المحكمة)، ما هي مضامين هذين الكتابين؟ ومتى سيتوفران في الأسواق؟

الجواب: أما كتاب (الردود المحكمة) فهو مجموعة ردود مختصرة كتبتها لتفنيد ما ذكره بعض كُتَّاب أهل السنة في مقالات نشرت تباعاً في ملحق (الرسالة) لجريدة المدينة السعودية، في العام المنصرم ١٤٢٥هـ، وهي مقالات قد اشتملت على مغالطات كثيرة، وشبهات عديدة، وتحامل على الشيعة، وتجريح لعلماء الطائفة، وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٤٢٧هـ، من قبل دار مشعر، في طهران، بإيران، وطبع قسم كبير منه في كتاب (الحوار والتقارب المذهبي في المشهد السعودي)، تأليف الدكتور عبد العزيز قاسم، طبع دار العبيكان بالرياض، سنة ١٤٢٩هـ، في الصفحات ٢٨٣هـ.٣٤٨

وأما كتاب (نقد الفكر السلفي) فهو كتاب في نقد الأفكار السلفية التي روَّجوا لها في عصرنا الحاضر، حتى أوهموا الناس أن عقائدهم هي عقائد السلف، وأن مذهبهم هو مذهب أهل السنة، وهذا الكتاب يثبت بالأرقام أنهم خالفوا كل المسلمين في عقائدهم، ووافقوا غير المسلمين، وأن عقائدهم قد تسرَّبت إليهم عبر بعض الأحاديث الضعيفة التي رواها بعض الصحابة عن كعب الأحبار وغيره، وقد بدَّلتُ اسمه إلى: (دراسات في الفكر السلفي)، ولم يبق عليه حتى يخرج إلى الطبع إن شاء الله تعالى إلا عمل يسير جدًّا، نسأل الله التوفيق لإتمامه بحوله ومنَّه وفضله.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

# نصائح إلى من يريد أن يطلب العلم

سؤال: شيخنا ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين لم تسنح لهم الفرصة للذهاب إلى حوزات التشيع في قم أو النجف، فاكتفوا بالتحصيل العلمي من مقدمات وسطوح في أوطانهم، فإن كثيراً من الطلبة يعزفون عن الاستمرار في التحصيل لأسباب متعددة، منها عدم توفر الأساتذة الأكفاء، أو قلة الإمكانات، أو صعوبة الجمع بين العمل والوظيفة لكسب الرزق والدراسة في نفس الوقت.

الجواب: طلب العلم لا يتيسَّر عادة إلا في الغربة عن الأوطان، ومع ملاقاة الصعاب، وضيق العيش، وشدة المعاناة، وتجرع مرارة الألم والتعب والسهر وغيرها.

وطلب العلم في الوطن تزاحمه المشاغل الكثيرة، والواجبات الاجتهاعية المختلفة، فكيف إذا زاحمته ـ مع ذلك ـ الوظيفة، فحينئذ لا يحصل طالب العلم إلا على اليسير، وقد قالوا قديهاً: «العلم إن أعطيتَه كُلَّك، أعطاك بعضه»، وقال بعضهم: «لو كُلِّفتُ بَصَلة ما فهمتُ مسألة»، يعني لو شُغلت بتقطيع بَصَلة ما فهمت مسألة، فكيف إذا شغلتني الشواغل الكثيرة؟!

وقد يظن المرء أحياناً أن العوائق تحول بينه وبين ما يريد من طلب العلم، ولكن إذا تحققت له العزيمة الصلبة، والإرادة القوية، فإنها تزيح كل العوائق، وتذلّل كل الصعاب.

وكيف كان فإن من أراد أن يطلب العلم فليتنبه إلى أمور:

منها: أن يكون طلبه للعلم خالصاً لوجه الله تعالى، لا يريد به رياءً ولا سمعة، ولا يطلب بعلمه مباهاة العلماء، ومماراة السفهاء، وصرف وجوه الناس إليه، فإنه إن فعل ذلك لم يزدد من الله تعالى إلا بُعداً.

ومنها: أن يستقيم على جادة الشريعة المقدسة حتى يبارك الله تعالى في علمه، ويوفّقه في سعيه، فإنه إن عمل بها يعلم رزقه الله علم ما لم يعلم، وإن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالأعليه وحسرة يوم القيامة.

ومنها: أن يجد في الدرس والتحصيل، وأن يغتنم الفرصة في التعلم والبحث؛ لأنه لا يدري ربها تمنعه الشواغل عن طلب العلم، فعليه ألا يضيع أوقاته فيها لا يفيد، ولا يقدِّم شيئاً من شواغل الدنيا على الدرس، فإن العلم له آفات، فلا يضيف على آفاته آفات من عنده.

ومنها: ألا يخجل من التعلم، وألا يستحيي من السؤال، فإن العلم صندوق، مفتاحه السؤال، وليلح في السؤال حتى يفهم، ولا يستنكف عن أن يتعلم عند من هو أصغر منه سناً أو أقل منه شرفاً وشأناً، فإن الله تعالى قد أعزً بالجهل آخرين.

ومنها: أن يدرس الدروس بحسب ترتيبها الحوزوي، وألا يتعجَّل دراسة كتاب قبل أن يدرس الكتاب الذي قبله، فإنه بسبب عدم الانتظام الصحيح في دراسة الكتب الحوزوية لم يوفَّق كثيرون في دراستهم.

ومنها: أن يلتزم بقراءة دروسه مراراً، وأن يحرص على كتابتها وتدوينها، حتى يرى أنه قد فهمها جيداً، وأحاط بكل شاردة وواردة فيها.

وعلى طالب العلم أن يبدأ طلبه العلم بقراءة كتاب (منية المريد في آداب المفيد والمستفيد)، فإنه مشتمل على فوائد كثيرة ونصائح نافعة.

نسأل الله لك التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### تلبس الجان بالإنسان

سؤال: يتناول بعض الناس الأحاديث والحكايات المتعلقة بالجن بنوع من اللحل والخرافة، ويبالغون في سرد تفاصيلها، بينها ينفيها البعض الآخر جملة وتفصيلاً، وقد قرأت لأحد المؤلفين الشيعة انتقاداً لاذعاً للذين يرفضون موضوع تلبس الجن بالإنس، وإيراده الكثير من الأدلة القرآنية الدالة على صحة رأيه. فها هو القول الفصل في هذا الموضوع، خصوصاً فيها يتعلق بتلبس الجن بالإنس؟!

وهل صحيح أن من ادَّعي رؤية الجن تسقط عدالته؟

وهي آيات كثيرة في كتاب الله العزيز.

وأما ما ينقله بعضهم من الحكايات التي فيها ظهور الجن إلى من دخل في الأماكن المظلمة أو المهجورة فهي وإن كانت ممكنة، إلا أن كثيراً منها كذب وزور، ولعل بعضها نشأ من توهم رؤية الجن بسبب حصول الخوف في هذه الأماكن، فلا ينبغي تصديق كل حكاية من هذا القبيل.

وأما سقوط عدالة من ادَّعى رؤية الجن فلم أطلع على فتوى بهذا الخصوص، ومسقطات العدالة هي ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، وأما ادَّعاء رؤية الجن فإنه ليس بمسقط للعدالة إلا عند من يرى أن كل من يدَّعي رؤية الجن فهو كاذب متعمّد للكذب، وهذا التلازم لا يخفى ما فيه.

وأما تلبس الجن بالإنس فهو حق على ما قضت به المشاهدات الكثيرة في أماكن مختلفة وبلدان متفرقة، حتى كاد الناس أن يجمعوا عليه، وقد وردت إليه الإشارة في كتاب الله العزيز، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبُواْ لَايَقُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَعُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطُكُ مِنَ الْمَسِّى ﴾ (البقرة: ٢٧٥)، على ما ذهب إليه بعض المفسِّرين، والله العالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# سبب بقاءالمؤلف في العراق في أيام حكم صدام حسين

سؤال: بقيتم في العراق في حين كان صدام وزبانيته يقتلون المراجع، ويسجنون العلماء، ويطاردون الطلبة، فها هو سبب بقائكم هناك وعدم خروجكم منها كها خرج غيركم، حفظكم الله وبارك فيكم؟

الجواب: إنها بقيت في العراق في تلك الفترة وبقي غيري على أمل النجاة والسلامة، ولو كان القتل أو السجن متيقناً لما جاز لنا البقاء هناك، مع أن طلب العلم غالباً ما يكون محفوفاً بالمخاطر، والمتاعب، والمآزق، والضيق، وتجرع أصناف الألم والغصص والمرارة، فمن أراده فلا مناص له من الصبر على المكاره، والتضحية في سبيله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## مستقبل الحوزة العلمية في النجف الأشرف

سؤال: كيف ترون مستقبل حوزة النجف الأشرف في ظل الظروف الراهنة؟

الجواب: نأمل أن تستقر الأوضاع في العراق، ويستتب الأمن في ربوعه، وترجع حوزة النجف الأشرف إلى سابق عهدها، ببركة أمير المؤمنين لللله على وببركة مولانا إمام العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف.

وحوزة النجف الأشرف عصفت بها العواصف الكثيرة على مرّ العصور، ثم رجعت فَتيَّة كها كانت بجهود العلماء المخلصين.

وما حصل لها في هذا العصر لا يستعصي علاجه مع تضافر الجهود المخلصة لإنعاش الحوزة العلمية.

نسأل الله تعالى أن يحفظ حوزاتنا العلمية من كيد الكائدين وبغي الظالمين، إنه على ما يشاء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### خاتمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

تتقدم شبكة هجر الثقافية بالشكر الجزيل لفضيلة العلامة الحجة الشيخ على آل محسن أيده الله تعالى على ما منَّ به علينا من فيض علمه، سائلين المولى عزَّ وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته: محمد وآله الطبين الطاهرين المعصومين، وبعد:

فإنه يسرّني بهذه المناسبة أن أتقدَّم بالشكر والامتنان لأسرة تحرير الواحة الإسلامية في شبكة هجر الثقافية، بل ولكل القائمين على هذه الشبكة المباركة؛ لإتاحة الفرصة لي للالتقاء بإخواني الأعزاء عبر هذا اللقاء الهادف، ولما يبذلونه من جهد دؤوب وعمل متواصل من أجل نشر الفكر والثقافة ونصرة المذهب

الحق: مذهب أهل البيت الله وأدعو الله سبحانه أن يأخذ بأيديهم لنفع المسلمين عامّة، وأبناء هذه الطائفة المحقة خاصّة، وأن يتقبل منهم أعمالهم بخير قبول، وأن يجزل لهم الثواب والأجر، والخير والبركة، إنه سميع الدعاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

على آل محسن

يوم الأحد ٩/ ١١/ ١٤٢٦ هـ

### المصادر

#### القرآن الكريم.

- ١- الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي، تحقيق عبد اللك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة المديثة، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة المديثة المدي
- ٢- الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، شركة الكتبي للطباعة والنشر، بيروت ١٤١٤هـ.
- ٣- إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور: السيد أحمد ابن السيد محمد الصديق الغهاري، مكتبة القاهرة بمصر ١٤٢٦هـ.
- الإرشاد: محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٣٩٩هـ.
- ٥- الاستبصار: محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق السيد حسن الحرسان، دار
   الأضواء، بيروت ١٤٠٦هـ.
  - ٦- استفتاءات السيد السيستاني دام ظله، في برنامج مكتبة أهل البيت الم
- ٧- الاستيعاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي، تحقيق على محمد البجاوى، دار الجيل، بيروت ١٤١٢هـ.
- ٨- أسد الغابة: عز الدين علي بن محمد بن الأثير، تحقيق علي محمد معوض،
   وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت.

٩- إسعاف الراغبين: محمد بن علي الصبان (بهامش نور الأبصار للشبلنجي)،
 شركة مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٦٧هـ.

- ١٠ أسنى المطالب في مناقب سيدنا على بن أبي طالب: محمد بن محمد المعروف بابن الجزرى، تحقيق الشيخ محمد هادى الأميني، إيران.
- ١١ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، تحقيق على معوض
   وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٥هـ.
- ١٢ أصل الشيعة وأصولها: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، دار
   الأضواء، بيروت ١٤١٠هـ.
- ١٣ أصول الستة عشر: نخبة من الرواة، دار الشبستري للمطبوعات، قم
   ١٤٠٥هـ.
- ١٤ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن محمد الخطيب الشربيني، تحقيق معوض وعبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٥ الأمالي: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق بهراد الجعفري،
   وعلى أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٨٠هـ. ش.
- ١٦- أمالي الصدوق: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بروت ١٤٠٠هـ.
- ١٧ أمالي المرتضى: السيد علي بن الحسين الموسوي العلوي (الشريف المرتضى)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٨٧هـ.
- ١٨ الإمامة والسياسة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، مطبعة مصطفى
   البابي الحلبي بمصر ١٣٧٧هــ.
- ١٩ الانتصار؛ علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى)، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٢٠ أوائل المقالات: محمد بن النعان المعروف بالشيخ المفيد، دار
   الكتاب الإسلامي، بيروت ١٤٠٣هـ.

٢١ - الأوائل: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق وليد قصاب ومحمد المصرى، دار العلوم، الرياض ١٤٠١هـ.

- ٢٢ بحار الأنوار: المولى محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
   ١٤٠٣هـ.
- ٢٣ البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي، تحقيق د. أحمد أبو ملحم وجماعة، دار
   الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٢٤ بصائر الدرجات: أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار، مؤسسة الأعلمي،
   طهران ١٤٠٤هـ.
- ٢٥ البيان في تفسير القرآن: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٣٩٤هـ.
- ٢٦ تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر،
   تحقيق على شيري، دارالفكر، بيروت ١٤١٧هـ.
- ٢٧ التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق أحمد
   حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، ببروت.
- ۲۸- التحرير الطاووسي: الشيخ حسن بن زين الدين (صاحب معالم الدين)،
   تحقيق السيد محمد حسن ترحيني، دار الذخائر، قم ۱٤٠٨هـ.
- ٢٩ ترجمة الإمام علي بن أي طالب الحليج من تاريخ دمشق: علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، ببروت ١٣٩٨هـ.
- ٣٠ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد أو شرح عقائد الصدوق: محمد بن محمد بن النعان العكبري، المعروف بالشيخ المفيد، دار الكتاب الإسلامي، بروت ١٤٠٣هـ.
- ٣١- تعاليق مبسوطة: الشيخ محمد إسحاق الفياض، انتشارات محلاتي، قم المقدسة.
  - ٣٢- تفسير الإمام العسكري ، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.

- ٣٣- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): إسهاعيل بن كثير الدمشقي، دار الفكر، بيروت ١ ٠٤ هـ.
- ٣٤- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد القرطبي، دار الشعب، القاهرة ١٣٧٢هـ.
- ٣٥- تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي، مؤسسة دار الكتاب، قم ٤٠٤هـ.
  - ٣٦- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٧- تلخيص المستدرك: شمس الدين الذهبي، مطبوع بحاشية المستدرك للحاكم النيسابوري، طبع حيدرآباد بالهند.
- ٣٨- تنقيح المقال في علم الرجال: الشيخ عبد الله المامقاني، المطبعة المرتضوية،
   النجف الأشرف.
- ٣٩ التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة): آية الله الميرزا على الغروي التبريزي، منشورات مدرسة دار العلم، النجف الأشرف
   ١٤٠٩هـ.
- ٠٤- تهذيب الأحكام: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، مصورة دار صعب ودار التعارف للمطبوعات، ببروت ١٤٠١هـ.
- ٤١ تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت١٤٠٤هـ..
- ٤٢- التوحيد: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، دار الإرشاد الإسلامي، بيروت.
- ٤٣– الثاقب في المناقب: أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة، تحقيق نبيل علوان، دار الزهراء، بيروت ١٤١١هـ.
- ٤٤ الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، حيدرآباد الدكن، الهند ١٣٩٣هـ.
- ٥٤- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ

- الصدوق)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٤٦ جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير الطبري،المطبعة الكبرى الأميرية مولاق، مصم ١٣٣٣هـ.
- ٤٧ جامع المقاصد في شرح القواعد: المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت ١٤١١هـ.
- ٤٨ جامع المقال فيها يتعلق بأحوال الحديث والرجال: فخر الدين الطريحي،
   مكتبة جعفرى تبريزي، طهران.
- 9 حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، دار الفكر، بيروت ١٤١٩ هـ. ٥٠ - حق اليقين: السيد عبد الله شير، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٤ هـ.
- ٥١ الخصال: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ببروت ١٤١٠هـ.
- ٥٢ خلاصة الأقوال في علم الرجال: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
   المعروف بالعلامة الحلي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم ١٤١٧هـ.
- ٥٣- الخلاف: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ١٤٠٧هـ.
- ٥٤ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت
   ١٤٠٣هـ.
- ٥٥- الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد علي خان الشيرازي، مؤسسة الوفاء، بروت ١٤٠٣هـ.
- ٥٦- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ.
- ٥٧- الدروس الشرعية في فقه الإمامية: الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي،
   مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، مشهد، إيران
   ١٨٤ ١٨هـ.
- ٥٨- ذخائر العقبى: أحمد بن محمد الطبري، تحقيق أكرم البوشي ومحمود

- الأرناؤوط، مكتبة الصحابة، جدة ١٤١٥هـ.
- 9 ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: محمد باقر السبزواري، طبعة حجرية، مصورة مؤسسة آل البيت 報聲 لإحياء التراث.
- ٦٠- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا بزرگ الطهراني، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٦١- رجال بحر العلوم (الفوائد الرجالية): السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، منشورات مكتبة الصادق، طهران ١٣٦٣هـ. ش.
- ٦٢ رجال صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي،
   تحقيق عبد الله الليشي، دار المعرفة، بيروت ٤٠٧ هـ.
- ٦٣- رجال المجلسي: الشيخ محمد باقر المجلسي، مؤسسة الأعلمي
   للمطبوعات، بروت ١٤١٥هـ.
- ٦٤ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، تحقيق الشربجي والنوري، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤هـ.
- ٦٥- رسائل الشريف المرتضى: السيد علي بن الحسين الموسوي العلوي، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت.
- ٦٦ الرسائل العشر: أحمد بن محمد بن فهد الحلي، تحقيق السيد مهدي الرجائي،
   نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى العامة، قم ٩ ٠ ٤ ١ هـ.
- ٦٧ رسالة الاعتقادات: المولى الشيخ محمد باقر المجلسي، منشورات العلامة المجلسي، قم.
- ٦٨- روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري، منشورات الرضي، قم
   المقدسة.
- ٦٩ رياض السالكين: السيد علي خان الحسيني الشيرازي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران.
- ٧٠ الرياض النضرة في مناقب العشرة: أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري، دار الكتب العلمية، ببروت ١٤٠٥هـ.

المصادر .....المصادر .....المصادر .....

٧١ سبل السلام: محمد بن إسهاعيل الصنعاني، تحقيق زمرلي والجمل، دار
 الكتاب العربي، بدروت ١٤١٧هـ.

- ٧٢ السرائر: أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
- ٧٣- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض ١٤١٥هـ.
- ٧٤ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- ٧٥- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- ٧٦ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت.
- ٧٧ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ١٤١٤هـ.
- ٧٨ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٠هـ.
- ٧٩ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: جعفر بن الحسن الحلي، تحقيق
   عبد الحسين محمد على، منشورات دار الأضواء، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٨٠ شرح أصول الكافي والروضة: المولى محمد صالح المازندراني، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٢١هـ.
- ٨١- شرح الزرقاني على الموطأ: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار
   الكتب العلمية، بروت ١٤١١هـ.
- ۸۲ شرح النووي على صحيح مسلم: محي الدين بن شرف النووي. مصورة
   دار الفكر، بيروت ١٤٠١هـ.
- ٨٣- الشعائر الحسينية: فتاوى المرجع الديني ميرزا جواد التبريزي، دار

الصديقة الشهيدة، قم ١٤٢٧ هـ.

٨٤- شفاء السقام في زيارة خير الأنام: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، إير ان، الطبعة الرابعة ١٤١٩هـ.

- ۸۵ صحیح البخاري: محمد بن إسهاعیل البخاري، مراجعة القطب والبخاری، المکتبة العصریة، بیروت وصیدا ۱٤۱۸هـ.
- ٨٦- صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،
   بيروت ١٤٠٦هـ.
- ۸۷ صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي
   لدول الخليج، الرياض ٨٠٤ هـ.
- ٨٨- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
   دار إحياء التراث، بيروت.
- ٨٩ صراط النجاة (مجموعة فتاوى للسيد الخوئي وميرزا جواد التبريزي)، دار
   المحجة البيضاء، ودار الرسول الأكرم، بيروت ١٤٢٤هـ.
- ٩٠ الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمي، تحقيق عبد الرحمن التركي
   وكامل الخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٧هـ.
  - ٩١- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، مصورة دار صادر، بيروت.
- ٩٢ الضعفاء: محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى، دار الصميعى، الرياض ١٤٢٠هـ.
- ٩٣ العروة الوثقى: مع تعليقة السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي، مؤسسة
   الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- 98- العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، تحقيق معوض وعبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧هـ.
- 90- علل الشرائع: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٨هـ.
- ٩٦ عيون أخبار الرضا ﷺ: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)،

- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٤هـ.
- ٩٧- الغدير: الشيخ عبد الحسين الأميني، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٩٨ فتاوى إسلامية: جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند، دار الوطن،
   الرياض ١٤١٤هـ.
- ٩٩ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، دار المؤيد، الرياض ١٤٢٤هـ.
- ١٠٠ فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المطبعة البهية المصرية،
   القاهرة ١٣٤٨هـ.
- الفروع: محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق أبي الزهراء حازم القاضى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ.
- ١٠٢ الفقه للمغتربين: عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، مكتب السيد السيستان، قم ١٤٢٣هـ.
  - ١٠٣ فيض القدير: محمد عبد الرؤوف المعروف بالمناوي، ط مصر ١٣٩١هـ.
- ١٠٤ قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر الحميري، تحقيق مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، بروت ١٤١٣هـ.
- ١٠٥ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين السيوطي،
   تحقيق الشيخ خليل محي الدين الميس، المكتب الإسلامي، بيروت
   ١٤٠٥هـ.
- ۱۰۲ القواعد والفوائد: محمد بن مكي العاملي، المعروف بالشهيد الأول،
   تحقيق د. عبد الهادي الحكيم، منشورات جمعية منتدى النشر، النجف الأشرف ۱۹۸۰م.
- ١٠٧ الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٨٨ هـ.
- ١٠٨- الكامل في التاريخ: على بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير، دار صادر،

#### ىروت ١٣٩٩هـ.

- ١٠٩ الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق عادل
   عبد الموجود وعلى معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ.
- ١١٠ كتاب الرجال: تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، تحقيق السيد
   محمد صادق آل بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف
   ١٣٩٢هـ.
- ١١١ حتاب الطهارة: للشيخ مرتضى الأنصاري، طبعة حجرية قديمة، مصورة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم.
- ١١٢ كشاف القناع: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، منشورات وزارة العدل، المملكة العربية السعودية ١٤٢٤هـ.
- ١١٣ كشف الرموز في شرح المختصر النافع: أبو على الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي المعروف بالمحقق الآبي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة.
- ١١٤ كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر
   الحلي المشتهر بالعلامة الحلي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت
   ١٣٩٩هـ.
- ١١٥ كمال الدين وتمام النعمة: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)،
   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤١٢هـ.
- ١١٦ لؤلؤة البحرين: الشيخ يوسف البحراني، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٦هـ.
  - ١١٧ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت.
  - ١١٨ لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني. طحيدرآباد، الهند ١٣٣١هـ.
- ۱۱۹- لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

- ١٢٠ مجلة الدعوة السعودية، عدد ٢١٤٨.
- ۱۲۱- مجمع البيان: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طبع صيدا ۱۳۷۹هـ.
- ۱۲۲ مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث بالقاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت ۱٤٠٧هـ.
- ۱۲۳ مجموعة الفتاوى: أحمد بن تيمية الحراني، تحقيق الجزار والباز، دار الوفاء، المنصورة بمصم، ۱۶۲۲هـ.
- ۱۲۶ المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق جلال الدين الحسيني
   المحدث، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.
- ١٢٥ عاضرات في أصول الفقه: الشيخ محمد إسحاق الفياض، دار الكتاب
   الإسلامي، بيروت ١٤١٧هـ.
- ١٢٦ المحلَّى: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٨ هـ.
- ۱۲۷ مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧هـ.
- ١٢٨ المختصر النافع: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، مؤسسة البعثة، قم ١٤١٠هـ.
- ١٢٩ ختلف الشيعة: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي)، مؤسسة بوستان كتاب، قم المقدسة ١٤٢٣ هـ.
- ١٣٠- مدارك الأحكام: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي، مؤسسة آل البيت المجالي لإحياء التراث، بروت ١٤١١هـ.
- ۱۳۱ مرآة العقول: المولى محمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران ۱٤۰٤ هـ..
- ١٣٢- المراجعات: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي، دار

- ومكتبة الرسول الأكرم، بيروت ١٤١١هـ.
- ۱۳۳ المراسم: حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسلار، تحقيق د. محمود البستان، دار الزهراء، بيروت ١٤٠٠ هـ.
- ١٣٤– المسائل السروية: محمد بن عمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد.
- ١٣٥ مسالك الأفهام: زين الدين بن علي العاملي الجبعي (الشهيد الثاني)،
   مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة ١٤١٩هـ.
- ١٣٦ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بروت ١٤١١هـ.
- ۱۳۷ مستند العروة الوثقى، كتاب الصلاة: الشيخ مرتضى البروجردي،
   منشورات مدرسة دار العلم، النجف الأشرف.
- ۱۳۸ المسند: أحمد بن محمد بن حنبل، مصورة دار صادر، بيروت عن طبعة بولاق.
- ۱۳۹ مشاهير علماء الأمصار: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق مرزوق علي إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر ١٤١١هـ.
  - ١٤ مصباح الفقيه: آغا محمد رضا الهمداني، طبعة حجرية قديمة، إيران.
- ١٤١- معاني الأخبار: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار المعرفة، ببروت ١٣٩٩هـ.
- ١٤٢- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار العلوم والحكم، الموصل ١٤٠٤هـ.
- ١٤٣ معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئي، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ١٣٩٨هـ.
  - ١٤٤ المغنى: عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر، بيروت ١٤٠٤ هـ.

لمادر ......ما٤

- ١٤٥ المغني في الضعفاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق
   أي الزهراء حازم القاضى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ.
- ١٤٦- مغني المحتاج: محمد بن الخطيب الشربيني، دار المعرّفة، بيروت ١٤١٨هـ.
- ١٤٧ مفتاح الباب: أبو الفتح ابن مخدوم الخادم الحسيني العربشاهي، دار الأضواء، بروت ١٤٢٥هـ.
- ١٤٨ المقنعة: محمد بن عجمد بن النعان العكبري (الشيخ المفيد)، مؤسسة
   النشر الإسلامي، قم المقدسة ١٤١٧هـ.
  - ١٤٩ الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، دار المعرفة، بيروت.
- ١٥٠ من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت
   ١٤٠٦هـ.
- ۱۵۱- مناسك الحج: السيد محمد رضا الكلپايگاني، دار القرآن الكريم، قم المقدسة ۱۵۱۲هـ.
- ۱۵۲ المناقب والفضائل: شاذان بن جبرئيل القمي، طبعة حجرية، مصورة دار العالم الإسلامي، بىروت ۱۶۰۱هـ.
- المنتهى المقال: أبو علي محمد بن إسهاعيل المازندراني الحائري، مؤسسة آل البيت 생물 (حياء التراث، بروت ١٤١٩هـ.
  - ١٥٤ منهاج الصالحين: السيد أبو القاسم الخوئي، دار الزهراء، بيروت.
    - ١٥٥ منهاج الصالحين: السيد على السيستاني، طبعة قم ١٤١٦هـ.
- ١٥٦- منهاج الصالحين: السيد محمد سعيد الحكيم، دار الهلال، النجف الأشرف ١٤٢٥هـ.
  - ١٥٧ منهاج الصالحين: السيد محمد صادق الروحاني، قم ١٤٠٤ هـ.
- ١٥٨ منهاج الصالحين: الشيخ حسين الوحيد الخراساني، نشر مدرسة الإمام
   باقر العلوم، قم ١٤٢٧هـ.
  - ١٥٩ منهاج الصالحين: الشيخ محمد إسحاق الفياض، قم المقدسة ١٤١٩هـ.

۱٦٠ منهاج الصالحين: ميرزا جواد التبريزي، انتشارات دار التفسير، قم،
 ٤٢٤ هـ.

- 171- المهذب البارع في شرح المختصر النافع: أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجياعة المدرسين، قم المشرفة ١٤٠٧هـ.
- ١٦٢ الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ببروت ١٣٩١هـ.
- ١٦٣ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: جعفر بن إدريس الشهير بالكتاني، دار
   الكتب العلمية \_ بيروت ١٤٠٣ هـ.
- ١٦٤ النهاية في غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، تحقيق الزاوي والطناحي، ط مصر .
- ١٦٥ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي،
   دار الكتاب العربى، بروت ١٤٠٠هـ.
- ١٦٦ الهداية: أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،
   تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادى اللها قم المقدسة ١٤١٨هـ.
- ١٦٧- الوجيزة: الشيخ محمد باقر المجلسي، تحقيق محمد كاظم ستايش، مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران ١٤٢٠هــ.
- ۱٦٨ وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار إحياء التراث، بيروت ١٤٠٣هـ.

## فهرس المحتويات

| الصفحة   | الموضوع                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------|
| o        | مقدمة                                                   |
| <b>v</b> | عقائد                                                   |
| ٩        | ما هو علم الكلام؟                                       |
| ١٠       | أهم الكتب التي تبيِّن العقيدة الشيعية                   |
| 11       | هل العقل كافي في معرفة الحقائق؟                         |
| ١٣       | هل اقتبس الشيعة بعض معتقداتهم من المعتزلة؟              |
| ١٥       | علاقة الدولة الصفوية بالعقائد الشيعية                   |
| ٠٦       | عقائد الشيعة في زمان أمير المؤمنين عليَّلا              |
| ١٧       | تحصين الأبناء ضد العقائد المنحرفة                       |
| ، معاً   | طلب تأليف كتاب في العقيدة يعتمد الأدلة العقلية والنقليا |
| ۲۱       | التوحيد والصفات                                         |
| ٢٣       | أين الله تعالى؟                                         |
| ن علظِ   | معنى عبارات توهم التجسيم وردت في زيارة أمير المؤمنير    |
| ۲۹       | شرح قاعدة اللطف                                         |
| ٣٢       | قاعدة اللطف عند المحقق الخوئي                           |
| ٣٤       | . هل الإرادة والمشيئة من صفات الفعل أو صفات الذات؟      |

| إرشاد السائلين |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٧             | الفرق بين مكر الله ومكر العباد                          |
|                | مراتب الإيمان                                           |
| ٤١             | لا أن المعدل أصلاً من أصول الدين؟                       |
|                | هل وجود العاهات في بعض الناس يتنافي مع عدل الله تعالى؟  |
|                | هل الزلازل والبراكين علامة على غضب الله تعالى؟          |
| ٤٧             | ظهور القول بالجبر                                       |
| ٥٢             | عالم الذَّر                                             |
| ٥٩             | لماذا خلق الله الكفار؟                                  |
| 7117           | القرآن الكريم                                           |
|                | هل القرآن نخلوق أو مُحْدَث؟                             |
| ٦٧٧            | الكتاب المكنون                                          |
| ٦٩             | الشيخ المفيد مَنْيَحُ والقول بتحريف القرآن              |
|                | هل القول بنسخ التلاوة قول بالتحريف؟                     |
| ٧٧             | هل علماء الشيعة يقولون بنسخ التلاوة؟                    |
| ۸١             | الإمامة والخلافة                                        |
| ۸۳٣            | أدلة ثبوت الإمامة عند الشيعة                            |
| ۸٩             | من هو الإمام المبين؟                                    |
| ٩٢             | هل يُكفِّر الشيعة كل مَن لم يعتقد بالإمامة؟             |
|                | هل كان الشيخ المفيد يقول بكفر من لا يؤمن بالإمامة؟      |
| ٩٨             | وجوب الرد في حال التنازع إلى الله ورسوله دون أولي الأمر |
|                | سؤال الميت في قبره عن إمامه                             |
| ١٠٣            | التعليق على عبارة وردت في كتاب: أصل الشيعة وأصولها      |
|                | غاية الأنصار من اجتهاعهم في سقيفة بني ساعدة             |
|                | الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليُّه ۗ           |
|                |                                                         |

| ٤١٩   | هرس المحتويات                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٨   | هل الشق الحاصل في ظهر الكعبة لا يزال باقياً؟                                                                                                  |
| ١٢٠   |                                                                                                                                               |
| 170   | •                                                                                                                                             |
| ١٣١   | هل كان أمير المؤمنين الثير رجلاً مذاء؟                                                                                                        |
| ١٣٣   | علم أمير المؤمنين لحائلًا بسلامته ليلة الهجرة                                                                                                 |
| ١٣٦   |                                                                                                                                               |
| ١٣٨   |                                                                                                                                               |
| ١ ٤ ٤ | لمَ لَـمُ يدافع أمير المؤمنين لماليلًا عن فاطمة الزهراء لليكل                                                                                 |
| ۱٤٧   | هل البيت اللجي ومقاماتهم                                                                                                                      |
| ۱ ٤ ۹ | الولاية التكوينية للمعصومين الله الله المعصومين الله الله التكوينية للمعصومين الله الله الله المعصومين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 101   | هل أئمة أهل البيت الملي هم العلل الأربع للوجود؟                                                                                               |
| ۱۰۳   | · ·                                                                                                                                           |
| ١٥٦   |                                                                                                                                               |
| ١٥٩   | هل علوم أئمة أهل البيت الله الله منحصرة في علوم الدين فقط؟                                                                                    |
| ٠٦١   | ضائل ومقامات                                                                                                                                  |
| ۳     | هل موسى لطُّلِلْ أعلم من النبي تَتَلِلْتُ؟                                                                                                    |
| ١٦٥   | أفضلية مكة المكرَّمة على كربلاء المقدَّسة                                                                                                     |
| ١٧٥   | هل العباس ابن أمير المؤمنين عليه معصوم عصمة صغرى؟                                                                                             |
| ١٧٧   | هل في تلامذة المحقق الخوئي من هو أعلم منه؟                                                                                                    |
| ١٧٩   | سيعة أهل البيت المِيَّانِيُّ                                                                                                                  |
| ١٨١   | هل نحن شيعة لأهل البيت الكِثاع؟                                                                                                               |
| ١٨٤   | هلُّ أخذ أهل السنة مذاهبهم عن أهل البيت التِّكِيُّ ؟                                                                                          |
| ١٨٨   | حقوق الشيعة وواجباتهم                                                                                                                         |
| ١٩١   | أخلاق الشيعة وأخلاق نخالفيهم                                                                                                                  |
| ۳     |                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                               |

| ٤٢ إرشاد السائلين | • |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

| ه۱۹٥  | استدلال الشيعة على صحة مذهبهم بها ورد في كتب خصومهم   |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ١٩٧   | هل استطاع الشيعة أن يُبرزوا فكر أهل البيت الكِثير ؟   |
| ١٩٩   | كيف يمكن إيصال فكر أهل البيت بأسلوب حضاري؟            |
| ۲•۱   | كيف يمكن لنا نشر علوم وفكر أهل البيت اللِّكِيُّ ؟     |
| ٠٠    | الارتباط بين الشيعة وبين الإمام المهدي المنتظر عليه   |
| ۲•٦   | كيف يتعامل المستبصر مع أهله وذويه؟                    |
| ۲•۹   | نــَّصْب والنواصب                                     |
| ′ 1 1 | هل أهل السنة المحبُّون لأهل البيت نواصب؟              |
| ′ \ 7 | هل الوهابيون نواصب؟                                   |
| ۲۱۸   | هل ابن تيمية ناصبي؟                                   |
|       | اعتراض بعضهم على القول بنصب ابن تيمية                 |
| ٠٢٣   | هل يجوز قتل الناصبي وسرقة ماله؟                       |
| ٥٢    | سرقة مال الناصبي                                      |
| YY    | سائل الحوار                                           |
| ٢٩    | جدوي المحاورة مع الوهابيين                            |
| ۳۱    | الحوار في قناة المستقلة                               |
| ۳۳    | لا مصلحة في المشاركة في حوارات قناة المستقلة          |
| ۳٦    | الاحتجاج بسورة القدر على المخالفين                    |
| ٠٤٠   | الأمر الذي تتنزل به الملائكة في ليلة القدر            |
| 73    | إنشاء مركز لجمع الأدلة ضد الخصوم                      |
| ٤٤    | نصيحة لمن يحاور المخالفين في الإنترنت                 |
| ٤٦    | نصائح للمحاورين الشيعة في الإنترنت                    |
| ٤٩    | لماذا تقتصر أغلب الكتب الشيعية على الدفاع دون الهجوم؟ |
| ۰۱    | حاديث وروايات                                         |
| ۰٥٣   | أحاديث الكتب الأربعة                                  |

| £Y1   | نهرس المحتويات                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۲٥٦   | أسباب طرح الرواية                                           |
|       | تضعيف بعض أحاديث فضائل أهل البيت إلكي                       |
| 771   |                                                             |
| Y78   | تجنيات محمود سعيد ممدوح على كتب الرجال عند الشيعة.          |
|       | شروح زيارة عاشوراء                                          |
|       | شرح حديث في صفات الله تعالى                                 |
|       | معنى قول الإمام الطِّلةِ: وأنه شيءٌ بحقيقة الشيئية؟         |
| ۲۸۳   |                                                             |
| ۲۸٥   | روايات تقبيل النبي عَيَلِنَهُ ابنته السيدة فاطمة عَلِيَكُلُ |
|       | لمَ أصغى الإمام الصادق عليه أذنه إلى الحائط؟                |
| 791   | رواية الملك فطر سر                                          |
| Y 9 Y | من رغب عن سُنتي فليس مني                                    |
|       | الاستفسار عن شرح مناظرة الإمام الرضا عليَّة مع أهل المل     |
|       | ما يقوله خطباء المنبر الحسيني                               |
| Y4V   |                                                             |
| 799   | المعنى الصحيح للوحدة الإسلامية                              |
|       | البناء على القبور ليس ببدعة                                 |
| ٣٠٩   | مشروعية التوسّل بالأموات                                    |
|       | هل كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلواته؟                         |
|       | سائل فقهيَّة                                                |
| ٣١٩   | ما هي ضرورات المذهب؟                                        |
|       | صياغة الرسائل العملية بعبارات مبسطة                         |
|       | هل الفقه الاستدلالي في الحوزة يساير متطلبات العصر؟          |
| ٣٢٥   |                                                             |
| ٣٢٧   | مناقشة الفقعاء لمعتقدات العرفاء                             |

| إرشاد السائلين | £YY                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>٣</b> ٢٩    | تدخل الأحزاب السياسية في تحديد المرجع الأعلم         |
|                | مصافحة المرأة الأجنبية في البلاد الكافرة             |
|                | حكم غُسل التوبة                                      |
|                | حكم عَرَق الجنب من حرام                              |
|                | وضع خصوص الجبهة على التراب حال السجود                |
|                | سجود التلاوة لغير آيات العزائم                       |
|                | هل يثبت الهلال بالرؤية بالمناظير الفلكية؟            |
|                | فائدة اشتراط التحلل عند الإحصار حال الإحرام          |
|                | حكم التصفيق في المساجد والحسينيات                    |
| ٣٤٥            | ممارسات بعض المحامين والقضاة                         |
| <b>TEV</b>     | الزواج بنية الطلاق                                   |
| ٣٥٣            | مسائل منطقية وفلسفية                                 |
| ٣٥٥            | هل قواعد أصول الفقه والدراية والمنطق متفق عليها؟     |
|                | قاعدة: الأشياء لا تستحدَث من العدم                   |
| ٣٥٩            | المراد بالعلة الطبيعية والعلة الفاعلية               |
| ٣٦١            | وحدة الوجود                                          |
| ٣٦٣            | العلم الحصولي والعلم الحضوري                         |
| ٣٦٥            | رجال وتراجم                                          |
| ٣٦٧            | حال الصحابي بلال بن رباح ﷺ                           |
| ٣٦٩            | بيان حال عبد الله بن عباس ﷺ                          |
| ٣٧١            | حقيقة عبد الله بن سبأ                                |
| ٣٧٣            | جعفر ابن الإمام علي الهادي للتلا                     |
| ٣٧٥            | موقف الشيعة من الصوفية ومن محي الدين ابن عربي        |
| ٣٧٨            | ترجمة الأستاذين البيابي والمعلم                      |
| کاتهکاته       | ترجمة العلامة الحليل الشيخ عبد الرسول البيان دامت بر |

| £ 7 Y        | فهرس المحتويات                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| کاته۲۸۳      | ترجمة العلامة الجليل الشيخ محسن بن علي المعلم دامت بر |
| ۳۹۱          | متفرِّقات                                             |
| ) للمؤلف ٣٩٣ | سؤال عن كتاب (نقد الفكر السلفي) و (الردود المحكمة     |
|              | نصائح إلى من يريد أن يطلب العلم                       |
| ~9V          | تلبس الجان بالإنسان                                   |
| ~٩٩          | سبب بقاء المؤلف في العراق في أيام حكم صدام حسين.      |
| <b></b>      | مستقبل الحوزة العلمية في النجف الأشرف                 |
| ٤٠١          | خاتمة                                                 |
| ٠٠           | المصادر                                               |
| . 1 V        | فهرس المحتويات                                        |